Care and a so وعرك في الشيخ على الموال المسكن المثنية अध्नी हैं। भी हैं

المعرى الشابك

یمقود الطت بیم محفوظت الطبعت کشودیت الطبعت کشودیت ۱۲۲۸ - ۲۰۰۲

الرويس - خلف محفوظ ستورز - بناية رمال

ص.ب: ٤/٥٤٧٩ - هاتف: ٥٠/٥٥٢١٢٩ - ١١٦١٤٥/١٠ - تلفاكس: ٥١/٥٥٢٨٤٧

E-mail:almahajja@terra.net.lb www.daralmahaja.com info@daralmahaja.com





محكر عير للشيخ على البُول هسَى للخنزي

ولارُ المجذَّ النبضاء

## صورة المؤلف

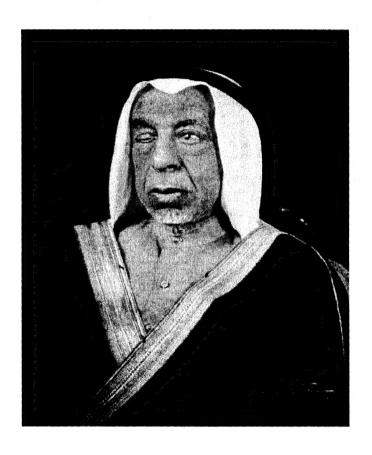

# ( لإهراء

هذه صفحات اكتبست نظراتها ورؤيتها من فلسفة لأبي العلاء المعري بعد دراسةٍ لشعره أهديها الى أخي وحبيبي رسول الشيخ علي الحنيزي تقديرا لوفائه وإخلاصاً مني إليه.

أخوك محمّد سعيد الشّيخ علي الخنيزي ١٤٢٧/١١/٢ هــ ٢٠٠٦/١١/٢٣ م

#### مقدمة

تدور في آفاق نفسي فكرة منذ زمن بعيد إلا أن هذه الفكرة تطفو على أفق نفسي ثم تعود فتختفي، وترسب في الأعماق فكنت في صراع طويل في ظاهرة نفسية تعوم وتريد أن تقفز فتتجسد فكرة في حرف على الورق ينطق، ويتكلم بمحتوى الفكرة، ولكنها تعود فتختفي، وبعد هذا الصراع الطويل صممت لأجسد هذه الفكرة، وهي تدور حول أبي العلاء المعري الفيلسوف وشعره.

وهذا العبقري كتب عنه كثيرون، ولكنهم اختلفوا فيه اختلافاً أدًى إلى تناقض الرأي، وصراع الفكر، وهكذا تتصارع الأفكار والآراء في العبقرية النادرة التي تترك بصماتها على صفحات التاريخ، فالمعري لا يقدر أحد أن يغمطه هذه العبقرية التي منحها الله إياه وألهمه، وهو فيلسوف برهن المحبسين اللذين كبلاه وقيداه، ولكنه لا يتقوقع بين جدران هذين المحبسين إنما روحه تنطلق في أفق رحب، وفي سماء شفافة تسطع بكواكبها وأنوارها وشموسها.

فانطلاقته الشعرية التي حطمت القيود، وسبحت بروح مجنحة على سماء الواقع تشرب من كؤوس معارف فترسمها فكرة في حرف أخضر يزرع الدرب، وينبت الورود للأجيال، وسبق لي في هذا الحديث أن أشرت إلى تناقض المفكرين في شخصية المعري وشعره، وافتراقهم افتراقاً بعيداً

فمنذ زمن قديم كان التاريخ مولعاً بالمعري، واختلف المؤرخون القدامى فمنهم من صوره فيلسوفاً مسلماً لم يفهم من صوره فيلسوفاً مسلماً لم يصل الباحثون لفلسفته، ولم يفهم آرائه، وفي عصرنا الحديث القرن العشرين والواحد والعشرين ذهب بعض المفكرين إلى أنه ظنت بإسلامه الظنون كالأستاذ العقاد في عبقرية الإمام علي، أما الدكتور طه حسين في كتاب تجديد ذكرى أبي العلاء ذهب إلى أنه فيلسوف، ولم يفهمه الناقدون، وليس في شعره ما يؤثر على عقيدته، وهناك الإمام محمد حسين كاشف الغطاء يراه مسلما شيعياً في كتاب أصل الشيعة وأصولها، وهناك رأي يعيش في الوسطية يقول إنه شاك كالعلامة الأستاذ الشيخ عبد الحميد الخنيزي (الخطي) على مقاله الذي طبع في كتاب خواطر الخطي، كما كتب عنه العلامة الأستاذ الكبير الشيخ عبد الله العلايلي المعري ذلك المجهول.

وهذه الآراء تتناقض وتتباين، ولماذا أصبحت هذه الشخصية تزن بهذا الميزان الفكري، وتتناقض فيها العباقرة والمفكرون لعظم عبقريته، أم هناك سرٌ خفي في شعر هذه العبقرية كل يقرأه، ويفسر حسب رأيه، هناك رسالة الغفران التي كتبها المعري، ولم تكن في رأيي رسالة غفران إنما هي سخرية، ضحك فيها المعري، وأسماها برسالة الغفران، واليوم لا أريد البحث والدراسة عن ديوانه سقط الزند، وإنما أريد البحث عن ديوان لزوم ما لا يلزم (اللزوميات) فهنا الآراء المتناقضة التي تضرب بعضها بعض وتنقض بعضها للبعض فهو فيه يعوم في بحر تتلاعب به العواصف الهوج فعندما تقرأه، وتدرسه دراسة عميقة سيظهر لك المعري أحياناً فيلسوفاً، وأحياناً زاهداً، وأحياناً موحداً، ومرة أخرى ملحداً لا يؤمن بأنبياء، أو رسل، وسوف نأتي، وندلل على هذه الفكرة، ونستخرج الدليل من شعره إن صح

دراسة الشخص من شعره فكثيرون الذين يرون أن الشعر متـرجم لـشاعره، ومعبر عن فكرته، ومصور لحقيقته، وما يكنه من آراء.

أما رأيي الشخصى: فهنا أأخذ بالوسطية التي قد تعطى الواقعية لشخصية الشاعر غير شعره، وهذا الدليل يعرفه الباحث إذا كان يعرف الشاعر شخصياً، وعاش معه في جوِّ واحد، وقــد يكــون الــشِّعر مترجمــاً لحقيقة الشَّاعر ومجسداً لها، وهذه الحقيقة لا تعرف إلا بالفكرة التي أشرتُ لها، والظاهرة التي تنبثق للباحث من تلك الصور التي يطبع فيها الشاعر أفكاره، ولا يعرفها الناقد أو الكاتب إلا بمعايشة ذلك الـشاعر أو المفكر، والمعايشة مع ذلك المفكر أو الشاعر يقرؤها الناقد على قراءتين فالقراءة الواقعية التى تطابق واقع ذلك المفكر عندما يكون الناقد يعيش مع ذلك المفكر أو الشاعر على صعيد واحد ويسايره في مسيرته الحياتية أما القراءة التي يقرؤها الناقد من خلال حروفه وصوره ويعايشها ويـسير معها بعدما يُلف الشاعر وراء الحياة فقد يصيب كبد الواقع وقد يخطئ عندما يقرأ تلك الأفكار ويفسرها ويصورها بصور ما أرادها الـشاعر أو المفكر ولا نذهب بعيداً وقد روى التاريخ أن أستاذاً كان يشرح بيت أبي نواس:

### ألا فاسقني خمراً وقوللي هي الخمرُ ولا تسقني سراً إذا أمكن الجهرُ

الأستاذ شرح هذا البيت إلى طلابه، ومن شروحه سأل الطلاب هل تعلمون ماذا يقصد أبو نواس بقوله «وقوللي هي الخمر»، فأجاب الطلاب لا نعرف قصد الشاعر يا أستاذ، قال الأستاذ إن أبا نواس بقوله «وقوللي هي الخمر» أراد أن يصور في هذا البيت جميع اللذات المعنوية والحسية، ومن

ضمنها لذة السمع، وعندما سئل أبو نواس عن هذا التفسير قال إنني لم أقصد اللذة السمعية هكذا روى التاريخ والله أعلم بالحقيقة، ولكن نأخذ من هذه القصة أصحّت روايتها أم لم تصح. مثالاً واحدا قد نحمًّل صور الشاعر أو حروفه معان أو صور لم يحملها ذلك المفهوم أو ذلك الحرف أو لم يقصدها الشاعر نفسه وبحثنا هو عن المعري، وقبل أن نطوي هذه الصفحات نحب أن نشير إلى سرًّ في حياة المعري لم يتعرض له الذين كتبوا عنه ولم يشيروا إلى ذلك السر من قريب أو بعيد، قد يعجب المرء كيف مرًّ المعري بهذه الحياة الطويلة وحساده كثيرون ويكيدون ولم تتعرض له طول حياته الساسة الذين عاصرهم، وبرغم ما يصرح به من آرائه الضبابية في شعره وانحرافاته الفكرية فما السر في ذلك حيث عاش ومات بدون أن يمس بأذى لعل السر هو أنه لم يتعرض في شعره إلى السياسة، ولم يأتها من قريب أو بعيد لهذا السر تركه ساسة عصره بدون أن يمسوه بأذى وظل في هذا الضباب الملبّد بالظلام.

#### حياة المعري

ولعل من الخير للباحث الذي يريد أن يدرس حياة شاعرنا أو كاتبنا أو الفيلسوف أن يلم بظروف حياته وما مر بها من ظروف الشقاء أو السعادة حسب ما يسمح له التاريخ الذي سجل عن ذلك الشخص وكتب عنه وعن حياته، ولعل من الخير أن نمر قبل حياة المعري الشخصية الظروف السياسية والاجتماعية التي عاش في وسطها ولبس أيامها واصطرع بآلامها واكتوى بجاحمها، وظروفه السياسية كانت مضطربة حيث إن الدولة العباسية التي بسطت جناحيها على العالم الإسلامي وامتدت إلى أطراف أوروبا هزلت وشاخت لأن الموالي استولوا على الحكم وهمشوا العرب الأصالي وكان الخليفة يعزل ويقتل ويكتفي من ولاته بذكر اسمه في خطب الجمعة حتى قال شاعر":

## خليفةٌ في قفصٍ بين وصيفٍ وبغا يقول ما قال لـ ه كما تقول الببغا

ووصيف وبُغا هما قائدان من الأتراك وكانا يديران الحكم في البلدان الإسلامية من عاصمة الملك بغداد ويعزلان الحاكم ويعينان ما يختاراه ويريداه، والمعري ولد في هذا الظرف المضطرب السياسي عام ٣٦٣ هـ \_ ٩٧٣ م. ونشأ في هذه الأحداث تحت ظل والده الذي كان له دور سياسي في الدولة، وفي العلم واللغة والأدب حيث ولي قضاء المعرة

وحمص ردحاً من الزمن، وقبل أن نعطي لمحةً مقتضبةً عن حياة المعري لا بد أن نشير إلى اسمه والسلسلة الـتى ينتمى إليها:

فاسمه أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد، وعندما بلغ الثالثة من عمره أصيب بداء الجدري الذي أذهب عينه اليسرى وعلت اليمنى غشاوة لم تلبث أن ذهبت بها فأصبح وهو في السادسة فاقد البصر، أخذ المعري عن أبيه شيئاً من اللغة والنحو والأدب ثم تتلمذ على محمد بن عبد الله بن سعد النحوي بحلب وبعدها رجع إلى المعرة فقرأ على بعض مشاهيرها كثيراً من العلوم الدينية والعربية، وعندما استقر في المعرة كان قد بلغ العشرين من عمره فانصرف إلى المطالعة والدرس، ومال في أول أمره للتكسب في شعره فنال من ذلك مالاً وفيراً إلا أنه كره التكسب بعد ذلك واقتصر في شعره على مراسلة نفر من أخوانه الأدباء وعلى رثاء عدد من أقاربه، ثم أخذ يكتب في أغراض وجدانية صرفة، وبعد أن فارق والده الحياة شعر المعري بأن الحياة عبء ثقيل على كتفيه لأن الذي كان يكفل له شطف العيش قد انطوى من هذه الحياة.

#### ونسب المعري:

يرجع نسب المعري إلى قبيلة تنوخ من عرب الجنوب الذين هاجروا بعد انفجار سد مأرب واستوطنوا سوريا وكانت عائلته من العائلات المعروفة بالوجاهة والثراء والعلم، والمعري هاجر إلى اللاذقية وتلقى فيها بعض العلوم وبعض الفلسفة، وكان أساتذته معجبين بذكائه وثرائه العلمي وتحصيله الدراسي ولعل هذه الدراسة التي تلقاها في اللاذقية طبعته بميول فلسفية تحولت إلى شكوك؛ واضطراب، وهاجر إلى بغداد وقد سبقته شهرته العلمية والفلسفية والشعرية واحتفل به وكان له

دور تقديري من العلماء في ذلك العصر التي كانت بغداد تزخر بالفكر والعلم، فهي كالقمر بين العواصم تسطع بعلمها وفكرها ويؤم لها من الأقطار الإسلامية، وحتى من أوروبا للدرس والتحصيل فالتقى المعري بعلمائها وأدبائها، وفي طليعتهم العلامتان الكبيران المرتضى؛ وأخوه الشريف الرضي، فكان بينه وبينهما تحاور أدبي وفكري، وعندما مات والدهما أبَّنَه بقصيدة مطلعها:

#### أودى، فليتَ الحادِثاتِ كَفافِ مالُ المسيفِ وَعنبَرُ المُستافِ (١)

وكان المعري في دار السلام يتمتع بتقدير الأدباء والعلماء حتى عاد قافلا إلى بلاده المعرق، وصار يحن للى بعض أدبائها ومفكريها، ويراسلهم بقصائد سجلت في ديوانه لعله سقط الزند وفرض على نفسه الإقامة في منزله فكان يعبر عن نفسه سجين المحبسين أي العمى ولباسه بيته وكان لا يأكل إلا وحده لعارض عرض له حيث رؤي والعسل يسيل على خارج فمه فقال له الخادم إن العسل يسيل على فمك ومنذ هذه الظاهرة أخذ يأكل وحده بدون أن يراه أحد ولم يتصل بحكام منطقته إلا مرة واحدة حيث وقعت مشكلة عند أهل المعرة فطلبوا منه أن يحلها عن طريق أميرهم الذي يدعى صالح وبعد التي واللّتي ذهب إلى الأمير فاستقبله استقبالاً بارعاً وقد حكى المعري هذه القصة في أبيات له وكان يعبر عن هذا اللقاء بأن كلام المعري هو سجع الحمائم وكلام الأمير زئير الأسود، واستمر المعري في تأليفه وتدريسه حتى أصدر عدة إصدارات منها سقط

<sup>(</sup>١) كفاف: أي تكف عني وأكف عنها. المسيف: الذي ذهب ماله، العنبر: طيب معروف يقذفه البحر، المستاف: المشموم.

الزند، واللزوميات، كتاب سماه الأيك والغصون وهو المعروف بالهمزة والردف مؤلف من مائة مجلد ذهب جميعه ولم يبق منه إلا المجلد الأول، ورسالة الغفران كما كتب في المتنبي أسماه معجز أحمد وفي أبي تمام أسماه حماسة أبي تمام وفي البحتري أسماه عبث الوليد، وأخذ المعري في هذه العزلة الصامته أو الهادرة حتى وافاه أجله المحتوم بعد أن ألم به المرض ولم يُمهل غير أيام ثلاثة وفارق الحياة في سنة ٤٤٩ هـ (آذار سنة شخصيته وآراء تدور بين الأدباء والنقاد ومنهم من يذهب إلى أنه مؤمن واستمر هذا الصراع التناقضي إلى ملحد ومنهم من يذهب إلى أنه مؤمن واستمر هذا الصراع التناقضي إلى ومنا هذا.

وقد أشرنا له في صدر هذا الكتاب وأوضحنا مرئياتنا إن الرجل شاك لم يخرج عن مرحلة الشك حتى وافاه الأجل وأما ما قرأته في مقدمة ديوان سقط الزند أن المعري لم يستطع أن يخرج من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين للكوارث التي مرت به ولكن قلبه في مرحلة اليقين فهذا ادعاء فهل يعلم الغيب فإن الكاتب اعترف بأن المعري بقي في مرحلة الشك حتى موته وهذه المرئية هي الصحيحة كما سنثبت ذلك في هذه الدراسة من تعاملنا مع نصوصه أما قلبه فلا يعلمه إلا الله الذي يعلم ما في الصدور، وسيظل المعري مسرحاً تظهر على خشبة ذلك المسرح أفكار تتصارع في مرئياتها وتتباين في دراستها ونقدها لأن المعري شخصية مغلفة بالغموض وإذا كانت الدراسة على ضوء ما قاله من الشاعر فديوانه سقط الزند لا يحمل هذه الأفكار المتضاربة والمغلفة بالغموض والتناقض إنما التناقض والظاهرة النفسية المضطربة التي لا تخرج من مرحلة الشك في

شعره في اللزوميات أما رسالة الغفران فلم تكن رسالة غفران إنما المعري فيها ساخراً من القيم الفضلى التي تسعد البشرية في دنياها وآخرتها فهي للإنكار أقرب منها للشك ولعل هذا الإضطراب النفسي والشكوك التي تضبب آفاق نفس المعري وتغيم على دنيا فكره كليل مبطن بالغيوم لما درسه في اللاذقية وعقدة العمى التي سيرته رهين المحبسين وطعامه الذي أدمن عليه العدس ووحشته الصامتة القاتلة التي حرمته من شم الرياحين حتى عبر شعره لم يتصل بلامه باء، وأمر أن يكتب على قبره هذا البيت:

#### هذا جناه أبسي عليَّ وما جنيت على أحد

إن في هذا الحرف لنكران لنعمة الوجود التي هي أفضل نعمة أفاضها الله على عبيده ونكران ثان لما أسداه والده عليه من تربية وتعليم وإعداد حتى بلغ إلى مستوى رفيع كالنجم يسطع في سماء التاريخ خالداً في أحقاب السنين إنه الإنكار الجحود فماذا يريد المعري بعد هذه النعمة الفضلى التي خلدته في سماء عبقر ويهتف به الملايين بل كل البشرية ولكن الإضطراب النفسي والحرمان الذاتي والإنحراف الروحي هو الذي أعطاه هذه الأفكار السوداء المظلمة.

## المفارقات في شعر المعري وبواعثها

لعل من الخير أن يبحث المؤرخ أو الناقد البواعث النفسية والعناصر التربوية وما للبيئة من دور والمدرسة والبيت من تأثيرات في آفاق نفس الشاعر أو المفكر أو الفيلسوف فإن هذه العناصر التي تلعب دوراً وتؤثر في الشاعر ولا تنسى العوامل الزمنية فإنها ترتبط بتلك العناصر فيكون لها التقويم والطابع في ذلك الشاعر أو الكاتب أو الفيلسوف والذي نريد أن نحلل هنا هذه الظواهر التي تبلورت في آفاق نفس المعري كما أنَّ نشير إلى ظاهرة نفسية وهي إصابة المعري في بصره وهو حدث السن لعله لم يتجاوز خمسة أعوام فكان لهذه الظاهرة دور خطير وإن لم تؤثر على المعري في دراسته وفي عقله الكبير ولكنها كانت عقدة ألقت بظلالها عقداً تجسدت في حياة المعري.

لماذا كان المعري يطلع علينا بشخصيات مزدوجة فأحياناً نقرؤه موحداً لله سبحانه وتعالى وأحياناً نقرؤه زاهداً وتارةً نقرؤه ملحداً أو شاكاً وهو الرجل الذي زهد في هذه الحياة وكان يسمي هذه الدنيا بأم دفر لماذا نقرأ هذه الشخصية المزدوجة في ديوانه «اللزوميات» بعكس ما كان المعري في سقط الزند فسقط الزند ليس فيه من تزاوج الشخصية ولعلي أرد هذه الازدواجية للسني التي قضاها المعري في اللاذقية يدرس

على بعض المسيحين في الكنيسة وكان لهذا الدور تأثير نفسي عَقَد المعري، فالتلميذ صورة وظلال من أستاذه، وهناك عامل لعله يتعلق بطعام المعري وهو قصر أكله على العدس بعد أن أصيب بعقدة عندما قال له أحد طلابه أو خدمه حين لاحظ على فمه عسلاً يسيل فمنذ هذه اللحظة صار يأكل وحده في مخدعه ولا يطلع أحد حين يأكل وقصر أكله على العدس.

ويقولُ بعض من يمارسون الطهي أن العدس يعطي إضطرابات نفسية ويحدث تجشآت، وحموضة في المعدة، ولا أعرف صحة ذلك فلا أنفيه ولا أثبته فإذا صح ذلك تجمعت هذه العناصر وخلقت من المعري شخصية مزدوجة مضطربة كسفينة تحت عاصف في موج عتي والعناصر التي أشرنا لها أو البواعث دراسته في اللاذقية والمحبسين العمى وحبس النفس في جسده كما عبر هو عن المحبسين وطعامه وعقدته النفسية تجاه حواء حيث لم يشم ذلك التفاح أو يستنشق عطر ذلك الزهر لأن الأنثى هي السكن وهي الراحة النفسية وقد قالوا كل عظيم وراءه إمرأة فالمعري حرم من هذه النعمة أو بعبارة أدق حرم على نفسه.

وفيما أتصوره من رأي شخصي أن المعري لم يقف من حواء هذا الموقف البغيض والذي يرى فيه جناية من الأب على الابن عندما يأتي به للحياة في تصوري أن المعري مصاب بخلل في الجهاز الجنسي أو بعقدة نفسية حرمته هذا السكن الهادئ المطمئن إذ لا يمكن أن نتصور شخصاً في دور الشباب وهو يتدفق حياة تتجدد مع تجدد الأيام ألا تتصل بلامه باء وينجب بنين والبنين إمتداد لحياة ذلك الشخص إلا أن يكون مصاب بخلل في جهازه التناسلي وهذا أقرب الظن وإنما نستنتجه استنتاجاً من مفهوم

تاريخ المعري لا عن وثيقة تاريخية أو حقيقة نستند إليها ولعلنا مصيبون فيما ذهبنا إليه أو مخطئون وهذه القراءة استشففناها من مرآة نفس المعري ومن حياته التي أحيطت به وبطبيعته التي أخرجته إلى جو شاذ عن طبيعة البشرية ولا ندَّعي الصواب في ذلك، ولهذه العناصر النفسية والتربوية خلقت من المعري شخصية مزدوجة صورتها اللزوميات في ألوان ودروب متباينة ومتناقضة فنخرج من هذه الصور فنقول (المعري الشاك).



## هل الشعر مرآة للشاعر

إنَّ أكثر النقاد والباحثين يجسدون أبحاثهم مرآةً لذلك الشاعر تنعكس على تلك المرآة ظلال تلك الشخصية وأفكارها وصورها ويذهبون إلى أعمق من ذلك فيصورن عقيدته وإيمانه من صور شعره وقد أوضحنا الفكرة التي هي من رؤيتنا ولا أدَّعي الصواب فللناقد والباحث أن يرى هذه الرؤية أو يفندها ودراستي هي لشاعر كثر حوله القول واللغط في شخصيته وفي عقيدته وقد أشرنا لبعض آراء المفكرين والكتاب.

فالمعري هـو الباحـث الـشاك الـذي تهافـت فـي صـوره الـشعرية وتناقض كل التناقض، وسوف نسوق صوراً تبرهن على ما نقوله مـن شـعر المعري ونحللها تحليلاً دراسياً بإنصاف بدون تحيز وأول مـا نبـدأ بـصورة أنموذجية من ذلك الشعر.

#### قال في الهمزة المضمومة مع السين والبسيط الثاني:

وكلنا لـصروف الدهـر نُسيّاءُ(١) يأتى على الخلق إصباح وإمساء وكم مضى هُجري، أو مشاكلهُ من المقاول سيروا الناس أم سياؤوا(٢) مصر على العهد والأحساء أحساء (٣) تتوى الملوك ومصرفي تغيرهم بنو الخسيسية أوباش أخسياء خسست ياأمنا الدنيافأف لنا وأنت فيمايظن القوم خرساء وقد نطقت بأصناف العظات لنا صخر وخنساءه في السرب خنساءٌ(٤) ومن لصخربن عمروإن جثته لراكبيه فهل للسنفن إرساءُ يموج بحرك والأهواء غالبة وإن نظرت بعين فهي شوسياءُ<sup>(٥)</sup> إذا تعطفت يوماً كنت قاسية منها إذا دميت للوحش أنساءُ(٢) إنسّ على الأرض تدمى هامها إحنّ وعزة في زمان الملك قعساءُ<sup>(٧)</sup> ف لا تغرنك شُم من جبالهم

<sup>(</sup>١) نساء: ننسى.

<sup>(</sup>٢) الهجري: نسبة إلى هجر وهي بلدة باليمن. المقاول: مفردها مقول: وهو الملك من ملوك الحيرة.

<sup>(</sup>٣) تتوى: تهلك. \_الأحساء: اسم بلد معروف.

<sup>(</sup>٤) صخر بن عمرو بن الحرث بن الشريد أحو الحنساء الشاعرة التي اشتهرت برثائها له.

<sup>(</sup>٥) شوساء: الشوس هو النظر بجانب العين تكبراً أو غيظاً.

<sup>(</sup>٦) الإحن: العداوة. \_ أنساء: نسأت الدابة إذا سمنت \_ وانتسأت الإبل في المرعى: تباعدت.

<sup>(</sup>٧) عزة قعساء: الثابتة بارتفاع.

وقفة تأملية معي لنقرأ هذه الفكرة المتجسدة في هذه القطعة التي سجلناها فنشاهد الصور وندرسها من خلال ظروفها التي تترجمها صورة ناطقة فماذا يقصد المعري من قوله يأتي على الناس صباح ومساء أيتعاقب الجديدين والبشر رهين تحت صروف الدهر ولكن البشرية تنسى آلامها عندما تزول وتلبس الفرح أو الصحة ولولا هذا النسيان الذي هو نعمة من الخالق لما استطعنا أن نعيش على هذا الكوكب لحظة واحدة ويستمر المعري ليصف حياة البشرية وكيف يعيشون في مضمار هذه الحياة إن سروًا وإن ساؤوا إذ لا خيار لهم ولا يد لهم في تطويع هذه الحياة إنما التدبير لله وحده لا شريك له، ويواصل المعري فيصف صور هذه الحياة وفناء ملوكها غير أن شعوبهم تبقى فمصر على العهد لا تتغير والاحساء هي الأحساء ومعنى ذلك أن أهالي المدن تفنى وتبقى ديارهم وهذه عظة للإنسان لعله يتعظ.

والحياة لديه صورة منتنة خسيسة وأهلها أوباش خسيسون وهذا التغليب من المعري على البشرية لا يصح فالبشرية فيها الطيب والخبيث، وقد أصاب المعري في وصفه للحياة بأنها بحر هائج فهي تغرق أهلها بأمواجها العاصفة بالأحزان، وترديهم كما تغرق العاصفة السفن شم يختم المعري هذه القصيدة بزخم وصورة متحركة فيها عبرة وعبرة وفيها تحذير من الحياة ومن لذاتها التي لا تدوم فما هي إلا لحظات وترتحل عنها ويبقى ما جنيته من خير فخير أو شر فشر، وقبل أن نختتم هذه القطعة نريد هنا أن نعلق على شراح الديوان الذين عبر عنهم بجماعة حققوه وشرحوه حيث نعلق على شراح الديوان الذين عبر عنهم بجماعة حققوه وشرحوه حيث أو قعوا في غلطة مفهوم تاريخي وهو تفسيرهم لهجر بأنها مدينة في اليمن وتعوا في غلطة مفهوم تاريخي وهو تفسيرهم لهجر بأنها مدينة في اليمن أنا أستغرب من ذلك وأتعجب كل العجب كيف بمفكرين عرب يجهلون

كل الجهل لتاريخهم العربي فهجر ليست في اليمن وإنما هو إسم يطلق على الأحساء، والقطيف وأوال هذا الأقليم الذي يقع على ضفاف الخليج الغني بخيراته والذي تدفق منه الذهب الأسود وكلمة الأحساء عبَّر عنه الشراح بأنها معروفة والأحساء هو قطر من أقطار الخط التي تضم الأحساء والقطيف وأوال إلى سواحل البصرة، وكذلك كلمة البحرين ترادف معاني كلمة الخط وهجر.



#### الهمزة المضمومة مع الياء والبسيط السادس:

قد حجبَ النورُ والضيّاءُ وَإِنمَا دينَا رياءُ وَهَلْ يَجُودُ الْحَيا أَنَاساً مِنْطُوياً عَنْهُمُ الْحَياءُ(١) يا عالمَ السوء ما علمنا أنَّ مُصليك أثقياءُ

وقفة معي لنشاهد المعري وهو يسخر من المصلين ويرى أن الضياء قد حجب عنه الهدى فلما حجب عنه النور ولم يبصر الهدى قال إن الدين هو سخرية والسخرية هو من لا يبصر حقيقة الهدى التي هي تنبع من فجر شفاف يتدفق موجات من الضوء في قلوب الذين اهتدوا وأبصروا ما جاء به الرسول الخاتم عَلَيْكُ والأنبياء الذين أشاد بهم كتابنا المنزل من الله فآمنا بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر وهذا ما أشرنا له من أن المعري يتقمص نفوساً شتى لذلك أطلقنا عليه المعري الشاك وهذه القطعة تبرهن على ما دللناه من رؤية حسية سنلمسها القارئ في صور ومشاهد واقعية .

<sup>(</sup>١) الحيا: الغيث \_ الحياء: الاستحياء.

#### الهمزة المفتوحة مع السين:

رويدك قد غررت وأنت حراً يحرم فيكم الصهباء صبيحاً تحساها فمن منزج وصرف يقول لكم غدوت بالا كساء إذا فعل الفتى ما عنه ينهى

بصاحب حيلة يعظ النساء ويشربها على عَمْد مساء يعُل كأنما ورد الحساء (۱) وفي لذاتها رهن الكساء فمن جهتين لا جهة أساء

هنا عند هذه القطعة الفنية التي انسكب فيها الفن كانسكاب الضوء من الضوء حيث الشاعر جسد صوراً للشخصية المزدوجة التي تلبس لباسين وتظهر في عدة مظاهر فإن هذا الشخص الذي يلبس شتى اللباسات يغر الكثيرين وهو يعظ النساء ولكن لا للوعظ وإنما لغايات دنيئة يخفيها وراء ستار ويحرم الصهباء ولكنه يشربها عمداً بدون استحياء من خالقه وحتى تضطره لرهن كسائه ليصرف ذلك الرهن في لذاته ويختم المعري هذه القطعة الفنية بخاتمة فيها زخم وعظة فكل فتى يعمل ما ينهى عنه فهو أساء من جهتين لا جهة واحدة وهذا مثال إلى تصوير واقعي ملموس وفيه فن وبلاغة.

<sup>(</sup>١) الحساء: إسم مكان ماء لبني فزارة بين الربذة والنحل.

#### الهمزة المكسورة مع السين:

توحد فإن الله ربك واحد يقل الأذى والعيب في ساحة الفتى فأف لعصريهم نهار وحندس وليت وليدا مات ساعة وضعه يقول لها من قبل نطق لسانه

ولا ترغبن في عشرة الرؤساء وإن هو أكدى قلة الجلساء (۱) وجنسي رجال منهم ونساء (۲) وليم يرتضع من أمّه النفساء تفيدين بي أن تنكبي وتُسائي

وتأمل معي أيها القارئ هذه القطعة حيث يبدأها المعري بتوحيد لخالقه ويكون في مطلعها من الرجال الموحدين إلا أنه يختمها بخاتمة يناقض أولها حيث يصرح فيها عن مرئياته التي تنحرف عن طبيعة الإنسان التي تبذل جميع إمكانياتها في الخلف لها لامتداد حياتها بالولد فيرى أن الولد جناية جَنَت عليه أمه النفساء وهذه الرؤية يكررها في اللزوميات وهي شاذة عن طبيعة الإنسان وقد حلَّلنا هذه الظاهرة النفسية في الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) أكدى: قل خيره وافتقر.

<sup>(</sup>٢) حندس: الظلمة.

#### الهمزة المكسورة مع الميم:

وقد بان أن النحس ليس بغافل ومن كان ذا جود وليس بمكثر نهاب أموراً ثم نركب هولها أفيقوا أفيقوا يا غواة فإنما أرادوا بها جمع الحطام فأدركوا يقولون إن الدهر قد حان موته وقد كذبوا ما يعرفون انقضاء وكيف أقضي ساعة بمسرة خذوا حذراً من أقربين وجانب

له عمل في أنجُم الفهماء فليس بمحسوب من الكرماء على عنت من صاغرين قماء (١) على عنت من صاغرين قماء (١) دياناتكم مكر من القدماء وبادوا وماتت سنة اللؤماء ولم يبق في الأيام غير ذَماء (٢) فلا تسمعوا من كاذب الزُعماء وأعلم أن الموت من غرَمائي ولا تذهلوا عن سيرة الحُزَماء (٣)

يؤسفني أن أقف أمام هذه القطعة موقف الـذاهل أو الأسيف لهـذا الشاعر الكبير حيث يتطاول فيها ويسطِّر كذباً ويلصقه بالأنبياء والرسـل ولا أريد أن أبدأ بتصوير هذه القطعة فقد أساء فيها المعري إساءةً لا حدود لهـا حيث تطاول على أشرف الخلق وهم الأنبياء وجعل سنتهم هي سنة اللؤمـاء أستغفر الله من هذا القول الزائف الذي لا يركن لحقيقة إنما هو بخار متولـد من أكل العَدَس.

<sup>(</sup>١) صاغرين: من الصغار وهو الذل والهوان. ـ قماء: يقال قمئ الرجل إذا تصاغر.

<sup>(</sup>٢) ذماء: الذماء بقية الروح في المذبوح.

<sup>(</sup>٣) جانب: يقصد به هنا الغريب. \_الحزماء: الذين يحزمون الأمور.

#### وقال أيضا في الباء المضمومة مع الذال:

إذا أقبل الإنسان في الدهر صدقت أتوهم ني بالمكر أنك نافعي وتأكل لحم الخِلِّ مستعذباً له

أحاديثه عن نفسه وهو كاذب وما أنت إلا في حبالك جاذب وسا أنت للأقوم أنك عاذب

وقفة أيها القارئ لنشاهد المعري في مشهد متحرك فإن الحياة حركة فإذا وقفت الحركة ماتت الحياة، وانطفأ وهجها فالمشهد هنا الذي يتحرك في منظره وفي حركته التاريخية في مجتمع الإنسان عندما يقبل عليه الدهر فيصدق في أحاديثه وإن كانت تلك الأحاديث مسطرة من حروف مزورة ويخادع صديقه، وهو يقطع لحمه كأنه يشرب ماءً عذباً سائغاً شاربه، إن هذا الوصف للمجتمع لعله ينطبق على بعض الشرائح منه في كل دور وعصر، فهنا المعري أبدع في وصفه ووصف الواقع المرير.

#### وقال أيضاً في الباء المضمومة مع الجيم:

لا يُغبَطن أخو نعمى بنعمته والحس أوقع حياً في مساءته لو تعلم الأرض ما أفعال ساكنها بدء السعادة أن لم تخلق امرأة

بئس الحياة حياة بعدها الشجب (۱) وللزمان جيوش ما لها لجب لطال منها لما يأتي به العجب فهل تود جمادى أنها رجب

ونشاهد المعري في مشهد متحرك آخر يصف فيه الحياة وما فيها من غروب وألوان وما تقوم به البشرية من أفعال على هذا الكوكب المتحرك حول الشمس في دورته الزمنية ويصور المعري حياة الإنسان التي لا هناء فيها لأنها يعقبها الموت الذي لابد منه، وعند المعري يكمن الداء بالحس الذي عبَّر عنه ولعله يقصد بذلك الشعور العميق المرهف، فلولا الشعور لما عرفنا مذاق الحياة ولا فرقنا بين الحلو والمر وبين تلك المفارقات كالترح والفرح ويصور الزمان أنَّ لديه جيوشاً جرارة، وهو في هذا المشهد واعظ ويا ليته يستمر على هذه الوتيرة، إلا أنَّ المعري لا يقف رأيه على سمت واحد إنما يتقلب بمفارقات وتناقضات تقرؤها في (اللزوميات)، ويمضي المعري بمشهده فيرى السعادة بعدم اتصالك بالمرأة لأن المرأة هي شقاء الحياة، ويرى أن بدء السعادة قبل أن تخلق المرأة ولبغضه للأنثى ودَّت جمادى أن تخلع التأنيث وتتحول إلى مذكر وهو شهر رجب.

<sup>(</sup>١) الشجب: الهلك.

#### وقال أيضا في الدال المضمومة مع العين وياء الردف:

فليتني ضمئني صعيدُ لعلٌ يومَ الحِمامِ عيدُ وغرني أنه بعيدُ يَصْحبني حافظٌ قَعيدُ (١) ناحت فأنشأتُ أستعيدُ كلُ فقيه له مُعيدُ فكيفَ لا يُرْهَبُ الوعيدُ إنْ صح لي أنني سعيد مماتي صمت حياتي إلى مماتي وراعني للحساب ذكر وعن يميني وعن شمالي حمامة في غصون أيك وما فقهت المراد منها إذا رجونا قصاء وعد

وعندما نقف عند هذه القصيدة ونقرؤها نلمس فيها فناً شعرياً ونشاهد فيها مشهداً إيمانياً وصورة ناطقة تتحدث عن رجل يؤمن بالموت ويرى نفسه سعيداً عندما يضمه ذلك القبر، ويضيف المعري أنه تمسك بحياة فاضلة إلى يوم الممات، وتأخذه الرعدة والهول ليوم الحساب ولكنه بشر يغره بُعده وليس ببعيد ولكن هذا التعبير لعله خانه بوصف يوم الحساب بالبعد، ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرَنهُ قَرِيبًا ﴾ (١٠).

وفي هذا المشهد يعترف المعري للحفظة والكتَّاب الذين عن اليمين وعن الشمال يحصون ما يعمله الإنسان في ساعات حياته إن خيـراً فخيـر

<sup>(</sup>١) حافظ: ملاك.

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج، الآيتان: ٦-٧..

وإن شراً فشر وهذا من مشهد الإيمان الذي يسطع ضوءاً أحيانا على المعري وأحياناً ينطفئ عنه، ويواصل المعري في هذه القصيدة وهو يصغي إلى حمامة ترسل ألحانها المتفجعة من على غصنها الوريق فيردد لحنها المتفجع في لوعة ودمعة، ويطوف في مشهده التصويري وهو لا يفقه من ألحان تلك الحمامة ذلك اللحن إلا أنه لحن حزين ويشرك في عدم فهمه فهم كل فقيه ويختم هذه القصيدة ببيت إيماني فهو يصور أي خلف في الوعد نرجو قضاءه وكيف لا نرهب الوعيد من خالقنا ونختم هذه القطعة بهذه الجمل العظيمة التي نخاطب بها مولانا وخالقنا من فقير مطلق إلى غني مطلق «يا من إذا وعد وفي وإذا توعد عفي» فليسمع أبا العلاء المعري من وراء الحجب إذا كان يسمع.



### وقال أيضاً في الدال المضمومة مع الهاء وواو الردف:

تفَوّه دهركم عجباً فاصغوا إلى ما ظل يخبر يا شهود إذا افتكر الذين لهم عقول رأوا نباً يحق له السهود غدا أهل الشرائع في اختلاف تُقض به المضاجع والمهود فقد كذبت على عيسى النصارى كما كذبت على موسى اليهود ولم تستحد ث الأيام خُلقاً ولا حالت من الزمن العهود

ونقف مع المعري في هذه القطعة لنشاهد تحوله من القطعة الماضية وتناقضه إلى مشهد القطعة الحاضرة فتصور معي كيف جعل للدهر منطقاً يفوه به وطلب الإصغاء له وأقام شهوداً ليلخص رأيه في الأبيات التاليه بعد البيت الذي أشرنا إليه فأشار المعري في مشهده التصويري متى افتقر الذين لهم عقول إلى أخبار ماضية أو حاضرة لم تداعب عيونهم أطياف النوم بل ينامون مسهدين ولا أعرف لماذا هذا التسهيد ويخلص إلى أنَّ الأنبياء أصحاب الشرائع هم في خلاف طويل بحيث هذا الخلاف يقض أصحاب المضاجع والأطفال الذين في المهود وهذه الفكرة هي عكس ما جاءت به الشرائع والأنبياء والرسل فإن كل شريعة تؤيد الشريعة السابقة وتنص على ما جاءت به لأنها كلها وحي من الله، وهدفها توحيد الخالق حتى روي عن رسول الله عَيْنَافَّهُ ما مضمونه إنني وما جاء به النبيون قبلي هي كلمة (لا إلىه الا الله) فأين الخلاف بين الشرائع الذي زعمه المعري، وهذه فكرة خاطئة لعلها تقارب الإلحاد أو الشك، ولا أفهم ماذا يقصد المعري بكذب اليهود

على النبي موسى وكذب النصارى على النبي عيسى حيث لم يوضح ذلك أو لعلني لم أصل لمراده، والشرائع السماوية كلها تسير في طريق واحد ويجمعها ضوء واحد هو توحيد الخالق وتنزيهه لا شريك له ولا بديل عنه، ويغلف بيته الأخير بمعنى غلاف مضبب عائم حيث يقول إن الأيام لم تستحدث خُلقاً ولم تتبدل العهود وماذا يقصد بهذا التبديل والحدوث إن كان يشير للرسل والأنبياء وعلى نبينا الصلاة والسلام فالأنبياء بدلوا الحياة وزرعوها خُلُقاً عظيماً وسعادة في الدنيا والآخرة، وإن كان يشير إلى الزمن فالزمن هو مخلوق ويسير بأمر الله.



## وقال أيضاً في الدال المضمومة مع اللام:

كوني الثريّا أو حضارِ أو الجوزاء أو كالشمس لا تلدُ(١) في الثريّا أن حضاق بنسلها البلد وللمسلم البلد أن المسلم البلد والمسلم البلد المسلم البلد المسلم البلد المسلم البلد المسلم البلد المسلم المسلم البلد المسلم ال

ويعود المعري ليصور في هذين البيتين ويجسد نفوره من الأنشى ريحانة الرجال ونصف الرجل والرئة التي يتنفس منها المجتمع فاقرأ هذه الفكرة الشاذة للمعري فيجرد ضميراً أنثوياً يخاطبه ويطلب منه أن يكون أحد الكواكب أيهما تختار من هذه الكواكب والفضل فيها أنها لا تلد، وفي رأيه هذه الكواكب أفضل من الأنثى لأن الأنثى تلد وقد يضيق بنسلها البلاد وهذه الفكرة تناقض وتخالف ما جاء به النبي مَنْ المَنْ الخاتم سيد الخلو تناكحوا وتناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) حضار: إسم نجم.

# وقال أيضاً في الدال المفتوحة مع الجيم:

ولست لذي كرم واجداً تشاهده راكعاً ساجدا أخالك مستيقظاً هاجدا تَرومُ بجهلكَ لقيا الكرامِ وتحسبُ أن التقيُّ الذي تنبَّه فأنْتَ على غرَّة

ويعود المعري ليصور لنا مشهداً من الحياة الاجتماعية فيصف تلك الحياة في قطعة لا تتجاوز الأبيات الثلاثة فاسمعه ماذا يقول إنَّ أفراداً من المجتمع يريدون أن يبذلوا لمجتمعهم نفعاً ولكنهم عاجزون عن ذلك النفع لأنهم غير واجدين أو لعله يقصد معنى ثاني أن ذلك الفرد يتظاهر بالغنى وهو لا يملكه فيتلبس بأداة أخرى ليصطاد بتظاهره الكرم والبذل ويظهر بمظهر التقي في ذلك المجتمع المخدوع، فينفي ذلك التقي إذا انحصر تقاه في الركوع والسجود، فإن هذا التفسير يصح إذا كان ذلك الفرد يتظاهر بالركوع والسجود لغير الله، وإنما هو منظر ليصطاد به الآخرين، فهذا غير التقي وإن كان ركوعه وسجوده لله فهذا منظر من مظاهر التقى، ويواصل المعري نصيحته إلى المجتمع فيهتف به منبهاً بعد أن وصف التقي في رأيه، فإن المرء يعيش على غرة من أمره فهو يعيش في يقظة وفي ثبات.

## وقال أيضاً في الدال الساكنة مع السين:

تغيبت في منزلي بُرهة فلمّا مضى العُمر إلاَّ الأقل بعثت شفيعاً إلى صالح فيسمع مني سجع الحمام فيلا يعْجبني هذا النفاق

ستير العيوب فقيد الحسد وحُم لروحي فراق الجسد وذاك من القوم رأي فسد وأسمع منه زئير الأسد فكم نفقت محنة ما كسد

ولنسمع المعري في حياة تصويرية فهو يجسد عزلته وانفراده في محبسه أي بيته فهو منعزل عن الناس لا يزور ولا يزار أرخى على عيوبه ستار لا يشف منه تلك العيوب ولا يحسد الناس وعندما قرب أجله وحم جسده طلب منه مجتمعه أن يتوسط إلى أميرهم صالح لحل مشكلة ألمت بهم فاستجاب لهم وذهب إلى ذلك الأمير فكان تعبير المعري تعبيراً رائعاً عندما تكلم مع الأمير كان المعري يسمع ذلك الأمير سجع الحمام ولكن الأمير يقابله بزئير الأسد، وهنا المعري كأنه نائم فيستيقظ فيذم وينتقد هذه المقابلة ويصورها بصورة النفاق وبيع الضمائر الكاسدة التي لا تنفق إلا بهذه التجارة.

#### وقال أيضاً في الراء المضمومة مع الحاء:

أمّا القيامة فالتنازع شائع قالت معاشر ما للؤلؤ عائم وبدائع الله القدير كيثيرة هذي حروف اللفظ سطر واحد افهم أخاك بما تشاء ولا تُبَل غرض الفتى الإخبار عما عنده لم تأت آصالي بما أنا شاكر للم تأت آصالي بما أنا شاكر

فيها وما لخبينها إصحارُ يوماً إلى ظُلَم المحارِ محارُ فيخُورُ فيها لبننا ويحارُ منها يُؤلّف للكلام بحارُ ياحارِ قلتَ هناك أو ياحارُ ومن الرجالِ بقوله سحارُ منها فتفعلَ مثله الأسحارُ

ويؤسفني أن أعود وأرى شاعرنا الفيلسوف المعري يصور في هذه القطعة ويطل علينا من حروفها في صور شخصيات متلونة فشخصية ترى يوم الميعاد الذي هو لا ريب ولا إشكال في إتيان هذه الساعة التي هي يوم الفصل للناس جميعاً يوم يقوم الناس لرب العالمين ولست أدري ماذا يقصد بوصف القيامة بالخبيث فالوصف على ظاهره هو إلحاد وزندقة إلا إن كان عند المعري تأويل فأنا أستغفر الله من هذا الهذيان، والبيت الثاني الذي يلي فيه ضباب مكثف كالمحار الذي في ظلمة، فهل المعري يفسر يوم القيامة كاللؤلؤ العائم عي المحار الذي محاره في ظلمة البحر وهل يريد المعري باللؤلؤ البشرية ويمثلها بالجواهر التي هي في المحار لم نصل إلى ما يريده فالمعنى مضبب ويعوم وراء الضباب أما البيت الثالث فأطلت من

حروفه شخصية موحدة حيث إن بدائع الله التي تتجلى للبشر كثيرة واضحة المعالم يحار فيها كل مفكر ولكنه يخرج منها إلى أن الله قدير واحد فير لا شريك له، ويواصل المعري مقولته فيضرب مثلاً بالحرف وهو في أسطر ولكن تلك الأسطر تموج بالبحور وليس هذا غريب على قدرة المعبود الخالق وينبه الإنسان مخاطباً أن ينبه أخاه على هذه المعاني البديعة غير مفرقاً بالنداء للترخيم أو بدونه، فليس للترخيم في النداء أو عدمه في رأي المعري تأثير إنما هو الغرض إفهام ما تريده لأخيك، ويختم قطعته بخاتمة أن أصاله لم تأت له بشكر فترضيه وكذلك أسحاره وهل لهذا البيت تفسير يقصده المعري غير سخطة على الحياة؛ الله أعلم بما في ضميره ونتركه لخالقة فهو البصير به.

#### وقال أيضا في الراء المضمومة مع الطاء والمتقارب الثالث:

ما كتبوه وما سطروا إنْ يُرْزقوا نِعمة يبطروا فاعجب من ذاك أن يمطروا جمال على نهجها تقطر قالوا المحال فقد أفطروا لعمسري له فضح الأوليين وقد عليه الله أن العباد وقد عليه الله أن العباد وإن عجبوا لاحتباس الغمام كأنسهم لقديم الضلال إذا القوم صاموا فعافوا الطعام

وقفةً معي أيها القارئ لنقرأ هذه القطعة ونلج في أعماق هذه القطعة وننساب بين حروفها ونجسد ما دارت عليه من معان.

فالمعري ينتقد الأولين حيث إن ما كتبوه وسطروه كشف عنهم الستار وفضحهم لأنهم انحرفوا عن الطريق الصحيح وإذا كان المعري يرمز لزيف التاريخ وما لحق به من أهواء وعواطف فهذا واقع ملموس وإذا كان يرمز إلى معنًى غير هذا فلا نوافقه والله يعلم ماذا يقصد.

ويستمر المعري في هذه القطعة فيظهر من حروفها شخصية واعظة ترشد البشر إلى حياة فضلى فيصور العباد كيف لا يشكرون نعم الله بل يتخذونها بطراً ويستمر في هذه الموعظة، فيعجب من البشر عندما يحبس عنهم الغمام كيف يتأففون، وأعجب عنده إمطارهم لأنهم يعيشون في ضلال كأنهم جِمَالٌ تائهة في صحراء تقطروا، ولعله أراد وصف الجِمال

لتقطر العرق الذي يتصبب منها عندما تضرب كبد الصحراء في جو ملتهب ورمال سمراء تتوهج، وأما البيت الخاتمة لهذه القطعة فالمعنى فيه عائم مضبب يحتمل معان كثر وعدة وجوه متلونة فأترك تفسيره للقارئ وما يعرفه عن المعري من حياة متناقضة تضرب بعضها بعض.



وقال أيضاً في الراء المفتوحة مع الميم:

إذا رَدنت فيمايعودُ لطفلها وجنتتك الأولى عروسك وافقت ومساهدنه الدنيا بأهسل وديعة ولا أحمدُ البيضاءَ تشرِبُ محضها وتترك جمر الزوج يخبو لرحلة وأولى بهامن بيت مكة بيتها متى شربت خمراً فلست بآمن فقد عريت بالكأس من كل ملبس مع القمر الساري تعلّق ودها وخيرُ النساء الحامياتُ نفوسَها أرانسيَ غسمراً بالأمسور ولم أزل أ وأفضلُ من مزمار شَرْب نعامةً

بنفع فآمرها ورجًّ إمارها (١) رضاك فإن أجنتك فاجن ثمارها فلا تأتمنها قد عرفت أمارها ويسقى بنيها والنزيلَ سمارها (٢) إلى الركن والبطحاء ترمي جمارها إذا هي قضَّت حجِّها واعتمارها عليها غوياً أن يحل خمارها جميل وألقت في حشاك خُمارها فما بذلت للخل إلا قمارها من العار قبل الخيل تحمي ذمارها أجوب دُجاها أو أخوض غمارها تُكرّرُ في السّهب الرحيب زمارها

وقفةً معي لنشاهد هذا ألمنظر الرائع الذي تمرد على طبيعة المعري وقفز من أفق نفسه قفزةً لولبية خشينا عليه أن يصاب من هذه القفزة بعرَج

<sup>(</sup>١) الردن: الغزل على المردن. \_ وآمرها: شاورها.

<sup>(</sup>٢) المحض: اللبن الخالص. \_ والسمار: اللبن الممذوق.

حيث إنه تحدث في هذا المشهد التصويري عن حياة المرأة التي لا غني عنها في الحياة للرجل بل هي حياة الرجل والرجل حياة المرأة، فيصح أن نقول لا حياة لمرأة بلا رجل ولا حياة لرجل بلا امرأة بل كل مكمل للشاني، والمعري هنا ينزل من برجه العاجى فيطلب من الرجل مـشاورة المـرأة أي إشراكها في الرأي، وهي تؤدي وظيفتها الرائعة على مغزلها تغزل به ما تشاءُ من الغزل، وينفلتُ منه وصف حبيب يليق بوصف المرأة؛ فهي جنة الرجــل وعروسه وهو يجنى ثمار تلك الجنة كما تجني هي ثمار ذلك الرجل، وهذا الوصف رائع في تصوير الحياة الزوجية وهذه القطعة نـشاهد فيهـا منـاظر غريبة على حياة المعري بالنسبة للمرأة في حياته ومرئياته التي تشذ وتباين طبيعة الإنسان ولكن المعري قد يفلت منه مشاهد تناقض بعضها بعض ولكن المرأة في مرئياته تسير في حياته على وتيرة واحدة هو بغض المرأة والشذوذ عن المرأة كما يصورها في شعره وحرمانه من أن يـشمَّ ذلك الريحان أو يتمتع ببسمة من بسمات الأقمار المضيئة أو تمر على جراحه كف ملائكي تمسح تلك الجروح وتخفف من ويلات هذه الحياة وأن أترك القارئ ليقرأ بقية هذه القطعة بدون شرح لها ليخرج منها بمرئياته وما يصل إليه من أفكار يجنيها من هذه المعاني.

وقال أيضاً في الراء المفتوحة مع الفاء والمتقارب الثالث:

ف ما تنصف العين أشفارها ف المعدد الله إقفارها ف المعدد الله إقفارها كما ظل يلهم كفارها وحما ظل يلهم كفارها وحمدنا المهيمن غفارها يررجي (٢) أخو اللب إسفارها د تتلوعلى الهر أسفارها وطوّلت السهند أظفارها

بني آدم كلك مظالم وقد أهلت بالخنا داركم ويلك من نسساكها تربسها ويلك من لحده ميت فهل قام من لحده ميت يقول جنينا ذنوبا لنا كان حياة الفتى ليلة مضى المرء موسى وأضحت يهو نقلم للنسبك أظفارنا

وهنا يعود المعري في مشهد هذه القطعة إلى أفكاره السوداء التي تنبعث من طعامه العدسي فيصور ضباب شكوكه في هذا المنظر فيبدأ بوصف ظلم الإنسان وعدم إنصافه لأخيه ويضرب مثلاً فإن العين لا تنصف أشفارها وهو بعض منها كما لا ينصف الإنسان الإنسان وهو بعض منه وهذا كلام رائع، ويستمر في وصف حياة الإنسان، فيصورها مزروعة بالخنا وهي آهلة به ويدعو عليها بإقفارها كأنها صحراء مجدبة، وهنا يحيد

<sup>(</sup>١) يلهم: يبتلع ويزدرد.

<sup>(</sup>٢) هكذا وجِدَّت بالديوان (اللزوميات) الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ، وأظن الصحيح يرَجَّى حتى يـستقيم الوزن.

المعري عن طريق الحق والإنصاف فيساوي النساك بالتهام الحياة أى في عدم المبالاة بما فيها من ثمار وأزهار يلتهمها النساك كما يلتهمها الكفار وهذا كلامٌ لا ظل له من الواقع فالناسك هو الذي يخشي الله ويتجنب معاصيه ويدخل في طاعاته ويتساءل المعري في سؤال فيه إبهام ويتجاهل الحقيقة فيسأل هل عاد ميت إلى الأحياء ويخبرهم عما شاهد من الغفران من الخالق وماذا وراء القبر وهو يعرف حقيقة ذلك إنَّ البرزخ فيه عـذاب ونعيم، النعيم للمطيعين، والعذاب للعاصين حتى تقوم القيامة، فتجزى كل نفس بما عملت، وأما وصفه في مشهده التصويري في حياة الفتي كأنه ليلـةٌ كلنا نرتقب سفر ذلك اليوم لنرتحل فيه إلى فاطر السموات والأرض خالق كل شيء فهذه موعظة وبرهان ساطع ولمن يقف على بيتيــه الأخيـرين، ففيهما انحرف إلى كلام هراء عبّر عن النبي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، تعبيراً لا يليق بالأنبياء وأكمل نقصه بسخرية حول التوراة لا أحب أن أسجل هذا الكلام واستمر في هذيانه فجعل النسك في تقليم الأظافر وتطويلها كما فعلت الهنود، وهذا من آرائه التناقضية التي لا تقف عند حد، وشكوكه الليلية.

# وقال أيضاً في آخر ثلاثة أبيات في الراء المكسورة مع الهاء:

بنو الأرضِ في حال السرار أو الجهرِ تركعُ نسكاً بالعِشاءِ وبالظُهرِ غرائز جاءَتْ بالنفاقِ وبالعهرِ يقولون تأتي فوقنا مثل ما أتى فياليت شعري هل تراع من الردى وتكذب إن المين في آل آدم

ونقف ههنا نتأمل في هذه المقولة من قولة أبي العلاء المعري حيث أشار في مشهده التصويري لبني الأرض أنهم يأتون بأعمال لا تليق في السر والجهر ويفسر هذا القصد البيتين اللذين يليانه حيث يقول إن الموت لا يردع الإنسان عن أعماله المنكرة وليت الإنسان في نسكه إذا كان راكعاً أو ساجداً وفي الصباح وفي العشي نسكاً ظاهراً مخلصاً لله لأن الإنسان يرتكب الأعمال القبيحة كالمين والفجور، ولعل هذه الأبيات موعظة للبشرية إن كان تفسيرنا هو الذي يريده المعرى.

#### وقال أيضاً في بيت من قطعة في الراء المكسورة مع الكاف:

## دع النسلَ إنَّ النسل عُقباه ميتَة ويُهجر طيب الراحِ خوفاً من السكرِ

ونشاهد المعري يعود ليحارب التناسل الذي به تعمر الأرض ويعبد الله ويطاع، فينهي المعري الإتسان عن التناسل لأن التناسل موت في مرئياته، كما يُهجر الخمر خوفاً من السكر وهذه مقولة من النوادر الشاذة التي علقت بطبيعة المعري، ولحقت به حتى موته ولعلها ناتجة عن اضطراب نفسي وفكري.

\* \* \*

وقال أيضاً في الراء المكسورة مع الذال آخر ثلاثة أبيات:

تُخوفُ نام ن أم دُف ر خديع ق ومكراً فلم تَذْرِ الدموع ولم تُذرِ عدمناكِ دنيانا على السخطِ والرضا فقد شفنا زرعٌ تكون من بَذرِ وإنا لعدرين فيك من العدر (١)

ونرى المعري يعود ليعظ البشرية ويحذرها فيشير إلى التخوف من أم دفر وخداعها، فنحن نسكب الدموع عليها بحبنا لها وهي لا تذري الدموع وهي لا تشاركنا في حبنا وتشوقنا لها، ويتبع موعظته بالدعاء على محو الدنيا وفقدها في سخطها ورضائها حيث يستشف من ذلك إنما هي بذر أو نبتة نبتت من شقوق الأرض، ويعلل دعاءه على الدنيا بأنه كالعذريين في غرامهم الذين لا يتمتعون من حبيبتهم إلا بنظرة بعيدين كل البعد عن الحياة المادية التي ينغمس فيها أرباب العهر.

<sup>(</sup>١) العذريون: بنو عذرة.

## وقال أيضاً في الراء المكسورة مع الكاف:

إذا سعد البازي البعيد مغاره ويحوي الفتى بالجد مال عدوه ولو نحست طي لألحق حاتم وما أمد في الدهر يبلغ مرة كلوا طيباً فالطيب فيما طعمتم وقد لاح شيب في الذرا فصحوتم فلا تنسووا الله الذي لو هديتم ولا تنكروا حق الكبير فإنه

تأدّى إليه رزقه وهو في الوكر على رغمه من غير حرص ولا مكر بحي سواها مثل تغلب أو بكر (۱) بأبعد مما ناله المرء بالفكر يبين على أفواهكم خالص الشكر وصح لكم أن الشباب من السكر إلى رُشد كم مازال منكم على ذكر لأوجب مما تعرف ون من النكر

وقفة معي أيها القارئ لنشاهد المعري في مشهد إيماني في من التصوير والإبداع حيث يوجه للبشرية إرشادات ضوئية وفي تلك الإرشادات إشارة إلى أن البشرية ما دامت هي على صلة بربها فإن الله سبحانه وتعالى له العناية بها، وهذه نظرة واقعية نتفق مع المعري فيها، ونخالف المعري في ظاهرة واحدة، وهي حصر نعم الله على المطيع في هذه الدنيا دون العاصي هذا غير صحيح فإن رحمة الله وسعت في هذه الدنيا المؤمن والكافر، ونترك للقارئ مرئياته في هذه القطعة.

<sup>(</sup>١) طي: قبيلة حاتم الطائي المشهور بالجود. وتغلب وبكر: قبيلتان من وائــل كانــت بينهمــا حــرب البسوس الشهيرة.

## وقال أيضاً في الراء المكسورة مع الياء:

لِنفسي أن تتأى عن الجسم روعة فإن رحلت بالرعم عن مستقرها ففوزوا بنسك في الحياة وثبتوا وإن تُعظموا في دينكم جُمعاتكم

كروعة أنثى أجليت عن ديارها فما كان سكناها له باختيارها لأقدامكم في الأرض قبل انهيارها فإن رجالاً أولعت بشيارها (١)

وقفةً معي أيها القارئ لنقرأ للمعري، وهو يصف النفس كيف تقضي هذه الحياة ولها روعةً كروعة الأنثى، حين تجلى من ديارها كما تفارق الروح ذلك الجسد، فالمعري يتساوى عنده مجيء الروح للجسد أو مفارقته فكلا الحالتين بالرغم منها لا بالاختيار، وما دامت الروح لا خيار لها في المجيء والرحيل فعلى المرء أن يفوز بهذه الدنيا بطاعة الله ويتنسك قبل أن يغادر هذه الدنيا ويحين يوم البعث، ولعل تعبير المعري بانهيار الأرض وهو يوم البعث، ويعود المعري فيهون بمرئياته تعظيم المسلمين ليوم الجمعة ويساوي المسلمين بتعظيم الجمع لتعظيم اليهود ليوم السبت ونسي المعري أو تجاهل ما في يوم الجمعة من فضل وأجر لا يحصى.

<sup>(</sup>١) الشيار: يوم السبت.

## وقال أيضاً في الراء المكسورة مع الباء الموحدة :

إذا كنت لا تسطيع دفع صغيرة فسلم إلى الله المقادير راضياً وليس بغال ناصح تستفيده

ألمّت ولا تسطيع دفع كبير ولا تسألن بالأمر غير خبير ولو كان من تبر بمثل ثبير (١)

ونقرأ المعري في هذه القطعة فنراه موحداً حيث يقول ان المرء في هذه الدنيا لا يستطيع أن يدفع أي ملمة من البلاوي الزمنية التي تنتابه مهما كان حجمها صغيرة أم كبيرة، فلا يستطيع أن يعمل تخفيفاً عن نفسه لذلك عليه التفويض والتسليم للخالق القادر على دفع كل بلية ومصيبة، وليس يستطيع غال ناصح أن يدفع عنك ما أصابك ولو بذل لك ذهبا يوازي جبل ثبير.

<sup>(</sup>١) ثبير: جبل معروف.

## وقال أيضاً في الراء المكسورة مع النون:

أكرم عجوزك إن كانت موحدة نادت على الدين في الآفاق طائفة جنوا كبائر آثام وقد (عمُوا

على التحنف أو كانت بزنّارِ يا قوم من يشتري ديناً بدينارِ أنّ الصغائر تُجني الخُلدَ في النارِ

ونقف هنا مع المعري لندرس هذه الفكرة التي صورها في مشهد متدافع مضطرب فهو ينادي بإكرام المرأة ويقيدها بالشيخوخة سواء كانت إمراة مسلمة أو نصرانية لأن الزنار هو شعار الفتاة النصرانية، ولاسيما في عصر المعري، ثم تأمل معي البيت التالي هل فيه من السخرية شيء أم ماذا يقصد المعري من تصويره لطائفة تنادي على الدين من يشتري ذلك الدين بدينار، وهل الدين سلعة حتى يباع ويشترى، إنما الدين عقيدة سماوية جاءت من فاطر السموات والأرض لسعادة البشرية دنيا وأخرى، ويشير المعري إلى سخرية أخرى في مرئياته فإنه لا يؤمن بما يجنيه البشر من آثام كبيرة أو صغيرة على أن الكبائر تخلد في النار إذا استمر عليها المرء حتى موته، أو أصر على الصغائر إلى أن وافاه الأجل فكتاب الله يستثني اللمَم من تلك الفواحش لأن الله غفور وحيم.

## وقال أيضاً في الراء المكسورة:

بحكمة خالفي طيبي ونشري وقد رفق الدي أوصى أناسا وقد رفق الدي أوصى أناسا إذا أشررت أكف من رجال أحبك أيها الدنيا كغيري ونهوى العيش فيك مع الرزايا وهدذا الدهر بشر بالمنايا تخون أربعي ومضى بخمسي سيطور نحن نكتبها ليال

وليس بمعجز الخلاق حشري بعشر في الزّكاة ونصف عشر في الزّكاة ونصف عشر فم اأولي أناملهم بأشر (۱) وأشراني قلاك ولست أشري (۲) وماطولت من خمس وعشر فليم فرحت ببشر أم بشر وأغلق في حبال الشمس عشري (۳) مداها كالمدى غريّت بقشر

ونقف مع المعري في هذا المشهد التصويري الذي أطل المعري من خلاله وجها مؤمناً بحكمة الله وقدرته، وبإيمان المعري بأن الله هو المحيي وهو المميت وهو الباعث، وهو المجزي، في يوم القيامة، ويمضي المعري في مشهده فيتحدث عن الزكاة، وفريضتها في العشر إذا كان الزرع أو النخل يسقى من عيون بدون جهد، ونصف العشر إذا كان الزرع والنخل كالحنطة والزبيب يسقى بجهد، وقد فُصِّل ذلك في الكتب الفقهية، فإن كان المعري

<sup>(</sup>١) أشرت: بطرت. والأشر: النشر بالمنشار.

<sup>(</sup>۲) أشراني: باعني.

<sup>(</sup>٣) أربعي: أي طبائعي الأربع. وخمسي: يريد حواسه الخمس.

يشير إلى ذلك فهو على حق، ويستمر المعري في هذا المشهد، فيشير إلى بطر الإنسان أما نفس المعري فهو يرى نفسه منشوراً بالمنشار التي يستعملها النجار، ولا أعرف كيف هذا الربط ثم يمضي فيصور حب الدنيا كما يحبها غيره، إلا أنه قلاها قد شراه، وهو لم يشتر، ويصور حب الدنيا بمشهده مع ما فيها من البلايا والرزايا؛ وإنَّ الحياة لا تدوم وينغصها الموت الذي لابد منه، فيختم المعري مشهده بمرئياته في الحياة وما فيها من ألوان وصور، ولعل هذا التصوير من المعري في صورة دقيقة يصور بها كيف الأيام تتقضى من عمر الإنسان فيفقد حواسه وينهدم جسمه وتضعف طبيعته كأنَّ أيامه سطورٌ من ليالٍ تمر تنحت في جسمه كما تقشر المدى القشر.



## وقال أيضاً في الراء المكسورة مع الهاء:

قَدِمَ الفتى ومضى بغيرِ تَئِيَّةٍ كهِ اللهِ أوَّلِ ليلةٍ من شهرهِ (١) لقد استراحَ من الحياةِ مُعجِّلٌ لوْ عاشَ كابَدَ شدَّةً في دهرهِ

ونتحاور هنا مع المعري فنجرد منه شخصاً تحاورياً فنسأله ما وراء هذا الحرف من معنى عندما وصفت قصر عمر الفتى الذي شبهته كهلال ليلة واحدة لم يمكث في الحياة أكثر من ليلة من شهر ذلك الفتى الذي انتهى أجله وطوي سجل حياته، وترى في تعجيله مصلحة له ولو امتد به العمر لكابد من الخطوب وآلام الحياة وغصصها وهذه رؤية لا نوافقك عليها لأن الموت والحياة هي بيد الله كتاب مؤجل والصالح هو الذي يعرف خالقه ومدبر هذا الكون ففي كل حركة أو سكنة من الحياة للكون أو للإنسان فيه سر خفي ومصلحة قد نجهل سرها، فعليك ايها المعري أن تسلم وتعتقد اعتقاداً جازماً أن كل حركة وسكنة مصلحة يجريها الخالق للإنسان والكون.

<sup>(</sup>١) التئية: اللبث والمكث.

# وقال أيضاً في الراء المكسورة مع النون:

غسل المليك بلادة من أهلها ويقال إن الله جال شناؤه كم مسلم عبد الهوى فوجدته كذبوا أن ادعوا الهدى فجميعهم فاهرب بدينك من أولئك إنهم

بالماء إذ جاؤوا بسوء شنار يوماً يُطهر أرضه بالسنار فيمايح ل كعاقب السزنار يسعون في تيه بغير منار حربوك واحتربوا على الدينار(())

ونقف معك أيها الفيلسوف لنتحاور معك في قطعة أخرى فيها غموض ووضوح ورموز قد لا نستطيع حل الرمز الذي تريده أنت وما هو في فكرك ولكن نتحاور معك ونفسر هذه الرموز بما نتوصل إليه من حل ذلك الرمز، فإن أصبنا فهذا ما نريده وإن أخطأنا فلك أن تجيب بما تريد حيث قلت إن المليك غسل بلاده بالماء من أهلها لأنهم جاؤوا بسوء شنار ولا أعلم ماذا تقصد هنا بالغسل لهذه البلاد حيث جاؤوا بالخطايا وهل تقصد بالمليك هو الخالق لكل شيء فاطر السموات والأرض إن كان هذا قصدك فهو قادر على كل شيء، وإن كنت تقصد بالمليك هو إحدى الملوك الذي خلقه الله ورزقه الملك فهو لا يقدر إلا بمشيئة خالقه، فإذا كان هو الله فهو قادر على محو بلاده إذا اقتضت المصلحة في ذلك، وماذا تقصد هل تقصد بالغسل الطوفان، ونمضى معك بالتحاور ونقدم لك

<sup>(</sup>١) حربوك: أخذوا مالك. واحتربوا: تحاربوا.

إستفهاماً تقريرياً أو إنكارياً ماذا تقصد من الله جل جلاله أنه سوف يطهر أرضه بالنار فالله إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون ولا يحتاج لأحد فإنه الغني المطلق، ونحن الفقراء المطلقون، ولا نخالفك قد يوجد بعضاً من المسلمين يعبد هواه كما يعبد المال وهو في عبادته كلابس الزنار يحله ويدور مع هذه العبادة حسب المصلحة، وقد أشار القرآن إلى ذلك (ومن الناس من يعبد الله على حرف) ولا نوافقك على مقولتك العامة التي رميت بها جميع المسلمين في ضلالهم وكذبهم فلو قلت إن قسماً منهم يتحاربون على الدينار ويضيّعون في سبيله إسلامهم لكان ذلك واقعاً.



# وقال أيضاً في الراء المكسورة مع النون:

قُومي إلى ربّكِ مُختارةً بغيرِ زُنارِ وزنّارِ فَنارِ وزنّارِ شَرُفني اللهُ ولا آمُلُ الجنّة بل عتقاً من النّارِ ما قيمتي فلسّ وفي حكم به أني أودي ألف دينارِ

نقف مع المعري ونفتح معه أسلوباً تحاورياً وهذا الأسلوب أفضله في أسلوب النقد والتحليل، وسوف أستمر في هذا الأسلوب التحاوري مع المعري، فأقدم لك أيها المعري تساؤلا ماذا تقصد من هذه القطعة؟ فأجبني عندما قلت قومي إلى ربك هل تقصد بخطابك هنا المرأة وبالرب هنا الصاحب أو الزوج، وهل تريد أن تقوم بزينتها لتستقبل من تهواه والعيب فيكَ أنك دائماً ترمز لما تغلفه في فكرك ولم توضح الفكرة ثم لا تستمر في تجسدها وإطالة معناها بل تقتضبها اقتضاباً لتذهب إلى معنّى ثان وتقول إن الله شرفك وهذه حقيقة لا مراء فيها فإن الله شرف بنبي الإنسان وكرمه على جميع المخلوقات كما أشار القرآن المجيد، وماذا تقصد بعدم أملك في الجنة وتأمل التفضل من الله بعتقك من النار إن كان القصد منه أنَّ العبد لا يأتي بعمل يستحق عليه الجنة للنعم التي أسبغها الله عليه ولا يستطيع أن يؤدي لخالقه الشكر إنما يمن عليه فيعتقه من النار إذا كان هذا التفسير هو الذي يشير إليه حرفك فهذه حقيقة كل من يؤمن بالله ورسوله نوافق عليها، ولعل الفكرة التي أشرنا لها يفسرها البيت الثالث حيث إن المعري يقيم نفسه بفلس واحد، وعندما يُقتلُ خطأً فديته ألف دينار، فهذا التفسير يؤيـد تفسيرنا إلى ما فسرناه.

# وقال أيضاً في الراء المكسورة مع الهاء:

تعُود إلى الأرضِ أجسادُنا ونلحقُ بالعُنصرُ الطاهرِ ويقضي بنا فرضهُ ناسكٌ يُمرُ اليدين على الظّاهر

نقف معك أيها المعري لنتحاور معك فنقول لك ماذا تقصد هل تقصد إعادة الأجسام إلى الأرض بالموت والإقبار فإن الموت حق وإن الحق حق وإن الساعة حق وماذا تقصد بإلحاق العنصر الطاهر هل تقصد الأرواح أم الأجساد حينما تدفن بالتراب الفكرة غامضة والمعري دائماً يغلف أفكاره في ألغاز، وأما بيتك الثاني فهو لغز في لغز لأنك لم توضح قصدك بقضاء الناسك الفرض هل هي الصلاة على الميت أو ماذا وبإمرار يده على الظاهر هل هو الحانوت هل هو الكفن الله يعلم ماذا تقصد ونترك هذا اللغز لمن يشاء أن يفسر أو يأول.

#### وقال رحمه الله في الراء الساكنة مع القاف والبسيط الأول:

لئن سقتك الليبالي مردّة ضربا فكم سقَتُكَ على مرِّ الزمان مقر (١) شقرٌ تقادُ ولا مسحوبةٌ كشقر (١) إنَّ المشْقُر لم تُخلد ممالكه إذا الفقير تصدًى لليسار فقر وإنماهذه الدنيا لناتلف من جهلهم وإذا خف الأنام فقرأ فأذر دمعك إن جهالها ابتسموا إنَّ الـفنيق إذا دانـي الأنـيس عقـر ْ واهرب من الناس مافى قربهم شرف حتى إذا مر بين الهاتفات تقر والصقر يلبس إن طال المدى هرما أو حاول البدر مناحاجةً لحقر. لو عاشت الشمس فينا ألبست ظلما فليت كشحك عن ذاك الجنين بُقر ولدت ياأم طفلاً شب عنت عند الشتاء والقى وغرة فصفر (٣) لتَستريحا فكم عانى أذى قَرَس إن كنت رب النيرات تُقر فلا تُقرُّ بمجدِ لامرىءِ أبدا

أيها الشاعر الفيلسوف نتحاور معك فنسألُك لماذا كنت في هذه القطعة برماً من الحياة ومتحاملاً على البشرية؟

<sup>(</sup>١) الضرب: العسل الأبيض. والمقر: الصبر.

<sup>(</sup>٢) المشقر: قصر بالبحرين بناه معاوية بن الحارث بن معاوية الكنـدي الملـك فـسمي بـه. والـشقر: شقائق النعمان.

<sup>(</sup>٣) القرس: البرد. والوغرة: لها حرة. وصقر: أصابه صقر الشمس أي شدة حرها.

هل لأنك عشتَ في محبسين وفي عزلة صامتة؟.

لا أحب أن أتحاور معك، وأدخل معك في تفاصيلٍ طالمـا كررتهـا في صور من شعرك.

فأكتفي بهذه الإشارة التي هي كإماءة الشاطئ...

وأعتذر لك وللقراء.



#### وقال أيضاً في الراء الساكنة مع الشين:

إدفع السشر إذا جاء بسشر يا غُراباً همّه في غارة يا غُراباً همّه في غارة نحن في ليل علينا دامس هنده الأجسام ترب هامد جسد من أربع تلحظها وعجيبة فرح السنفس إذا شكر أفضله مشمر أفضله مشمر أفضله مشمر فافعل الخير وامّل غبه فافعل الخير وامّل غبه

وتواضع إنها أنه بسكر وتواضع إنها أنها أنها أوهم مسر (۱) يتمنى أقطاً فوق مسر (۱) كيف للمدلج بالصبح جشر فهمن البهل افتخار وأشر سبعة راتبة في اثني عشر شاع في الأرض ثناها وانتشر ومن الناس نخيل وعشر وأمين ناصح لم يستشر أفنشر أفنشر فيهو البيت نشوراً فنشر فيهو البيت نشوراً فنشر فيهو البيت في إذا الله حشر في في المناه في

وقفة معنا أيها الفيلسوف لنتحاور فنوجه لك استفهاماً تقريرياً في فلسفتك التي تريد فيها أن تكيل الشر بشر ولماذا لا أدفع السر بالتجاوز والإحسان عن من أساء إلي والعجز يناقض الصدر لأنك طلبت التواضع أي خفض الجناح لأنه بشر فهذا يناقض العجز فإن كانت الدعوة إنسانية وخلقية، وتمضي في فلسفتك فتمثل الإنسان بغراب ليس في الحياة من

<sup>(</sup>١) الأقط: شيء يتخذ من لبن المخيض. المشر: الموضوع الذي ينشر فيه الأقط.

غاية إلا اهتمامه بالغارات ووضع ما يمخضه اللبن على ما ينشر عليه ويعيش في ليل دامس فلا يؤمل في أفقه صبحاً يبسم له من كوى الحياة، وما دام البشر سيؤول إلى جسد هامد فلماذا يتكبر ويفخر فهو يعرف مصيره وتمضي في فلسفتك وتصور جسد الإنسان والعناصر التي كُونَ منها جسد هذا الإنسان وما تغمره من فرحة تشيع السرور في نفسه وتقسم الإنسان كشجر بعضه مثمر وبعضه غير مثمر، فإن كان هذا التقسيم حسب ما نصل له من تفسير هو الإنسان الذي يعطي في الحياة وينفع أخاه عكس الذي يبخل ويضر أخاه فهذا تقسيم رائع وتختم فلسفتك بصدق وتوحيد حيث إنه لا ينفع الإنسان يوم يموت غير عمله الخير وإن الله الذي خلقه قادر على نشره متى أراد نشره، وهذه حقيقة صادقة لا مراء فيها.

#### وقال أيضاً في الراء الساكنة مع الطاء:

رُحتُ في الناسِ كربعِ دارسِ أخدت منه رياحٌ ومطرَّ خبأ الدُّجنُ لأرضِ جَوْدَهُ وطوى أرضي بخيلاً ما قطرُ (۱) مستطارٌ أنا من خوف الرِّدى كلّ شيءٍ في كتابٍ مُستطرُ غفَ سرَ اللهُ لعبدٍ غافلٍ هوَ في أعظم جهل وخطر ثمرَ اللهُ لعبدٍ غافلٍ هو ومن العاجلِ لم يقضِ الوطرُ عكم الرُّبُ لبَدْرٍ فاستوى وهِلل مُستجدٍ فانأطرُ مُستجدٍ فانأطرُ مُستجدٍ فانأطرُ مُستجدٍ فانأطرُ مُستجدٍ فانأطرُ مُستجدٍ فانطرُ وبطرُ وبطرُ الدِينَ وتخفي غيرهُ إنما شانكَ مكرٌ وبطرُ

لحظات أيها الفيلسوف لنتحاور معك ونطرح لك استفهاما ونوجه لك أسئلةً فهل تقصد إن عزلتك وانقطاعك عن الناس مثلتك كأطلال دارسة وأضاعت معالمها الأمطار والرياح وهذا لا ينطبق عليك إنما أنت قمة من قمم اللغة العربية واستمريت ومضيت في تصويرك إن السحاب يهطل بسخاء على غير أرضك، وأرضك مجدبة، وهذا لزهدك وعدم بيع ضميرك للأمراء فلم تمدح حتى يصب في لهاتك أما استطارتك وخوفك من الموت نرجو أنّ هذه الظاهرة النفسية تقلع بك عن هذه الوساوس السوداء والأفكار المظلمة حيث كل شيء مسجل في كتاب مستطر يقرأه

<sup>(</sup>١) الدجن: ظلال السحاب. والجود: المطر.

العبد يوم القيامة، وتستمر في تصويرك فتدعو للعبد الغافل بالمغفرة من الله، ولو كان في أعظم جهل وخطر فإن الله هو الغفار إلى المذنبين من عبيده لا غيره، وتضرب مثلاً لانقضاء هذه الدنيا للذين لم يطيعوا الله وعصوه فهم لم يقضوا وطرهم من الحاضر، ولم يستعدوا إلى الأخرى وهذه موعظة نأمل أنها مرت على قلبك فأيقظته، وتمضي فتصور رموزاً مغلفة في ليل مبطن بالسحاب ولا أريد أن أعلق أو أفسر البيتين الأخيرين لأني لا أريد تفسير معنى قد أظلمك فيه وأنت رهن التاريخ فأتركهما للقارئ.



## وقال أيضاً في الراء الساكنة مع الميم:

أمر الخالق فاقبل ما أمر أضمر الخيفة واضمر فلما أيها المُلحدُ لا تعص النُّهي إن تعُد في الجسم يوماً روحه وهسي السدنيا أذاهسا أبسدأ يا أبا السبطين لا تحفل بها عجَـباً للـدُهر صبح ودُجـي وغصونً أثمرُتُ نائسيةً وغَــوي كَـر فــي حَيرَتــه عام في الغمر زماناً فنجا زُحلي واجمة بصحبه وهُمـومٌ الـفت مقـمورَها

واشكر الله إن العذب أمَر أحرز الطرف المدى حتى ضمر فلقد صح قياس واستمر فهو كالربع خلا ثم عمر زُمـــرٌ واردة أثــر كُرُمــرُ أعتيقٌ ساد فيها أم عمر (١) ونجــوم وهـالال وقمـر ودُوانِ ليسس فسيهن تسمر بعدما حَعِ لنُسكِ واعتمر وانتنى الآنَ غريقاً في الغمر (٢) زُهـريُّ الـطبع غنـيٌّ وزمـر (٣) وسرور آب حين قمر

<sup>(</sup>١) السبطين: الحسن والحسين. والعتيق: هو أبو بكر الصديق سمى بذلك لجماله.

<sup>(</sup>٢) الغمر بالفتح: الماء الكثير. وبالضم: القدح الصغير.

<sup>(</sup>٣) زحلى: منسوب إلى زُحل. والزهري: منسوب إلى الزهرة.

تلك أنباء أرتناع برأ معجبات كأحاديث السمر في حياة كخيال طارق شغل الفكر وخلاك ومر

وقفة أيها الشاعر الفيلسوف، فقد أطللت علينا من هذه الحروف بوجه متلون الوجوه في أفكار لعلها تخالف بعضها بعض وترمز إلى رموز بعيدة التأويل غامضة التفسير فأنا في تحاوري معك لا أريد أن أفسر هذه القطعة بتفاسير قد لا تقتضيها أو لعلك تتهمني بالحيف والظلم لك أو بأني لا أحملك إلا على ليل مبطن بالضباب لا قمر فيه ولا نجوم، فاترك شرحها وتفسير ما تضمنته من معان وصور للقارئ العزيز.

## وقال أيضاً في الراء الساكنة مع السين:

تحفظ بدينك يا ناسكاً فلست كغيرك أطلقت يخ وللسبك رد كسير الزُجاج ورزقُك يأتي بلا ريبة ولا تيأسن من الملك أن فقد يرجع القمر المستنير هو الدهر يفني ونفسي على وكم فيك يا بحر من لؤلؤ فأكر على الخير مجبولة فلم يُجعل التبر حلي الفتاة فلم يُجعل التبر حلي الفتاة

يرى أنه رابح ما خسر عياتك بل أنت عان أسر أسر ولا يُسبك الدُّر إن ينكسر فسر في بلادك أو لا تسر يعود إذا جيش قوم كسر مقتبلاً بعد أن يستسر (١) وناها وكون مُناها عسر ولكن لُجك لا ينحسر ولكن لُجك لا ينحسر على غيره في علان وسر على غيره في علان وسر حتى أهين وحتى كسر

ونقف معك أيها الفيلسوف في هذه القطعة لنسألك ماذا أردْت من هذه الحروف والمعاني، وخطابك الموجه إلى الناسك المتدين وإنه رابح لم يخسر هل هذه نكتة تريد بها السخرية أم قصدك تمسكه بالدين فيه خسران! ماذا تقصد؟ وهذا تعبير مغلف فيه عدة رموز، وماذا تريد بتمييز الناسك عن غيره وانه يلاقي في حياته تعباً ما يلاقيه غيره، وقد فاتتك اللذة

<sup>(</sup>١) يستسر القمر: آخر ليلة من الشهر، وربما استسر ليلتين بحسب المنازل.

والنشوة التي يتمتع بها الناسك المؤمن عندما يؤدي العبادات ويناجي خالقه ولاسيما في هدأة الليل، وماذا تريد من تساؤلك إلى الناسك أو للإنسان أنــه ليس طليق وإنما هو أسير وإنَّ الزجاج إذا يكسر لا يعاد سبكه وهذه إشارة إلى جحود بعث الله لعبيده يوم القيامة وإنَّ البعث والساعة حق آتية لا ريب فيها، وقد ناقضت نفسك بنفسك حيث قررت أن الرزق آت سواء إن تحرك الإنسان أم سكن وهذا هو من فعل الله لا من فعل المخلوق على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسعى في طلب الرزق وهو الرازق وهل أنت أيها ً الشاعر الفيلسوف تشجع الناس على الكسل واليأس، حتى لو كان ملكاً هزم إذا صبر سوف يسترد ملكه، وهذا من الأمل المخضوضر الذي يزرع الحياة وروداً وأزهار، ولكنه لا يستطيع ملك أن يسترجع ملكه إلا بالسعى ومشيئة الله، وضربت مثلاً لليأس أن القمر يعود بعد سراره، وإنّ الـشخص ليـصارع الزمن والبلايا، وهو باق على مناه يسعى برغم ما يلاقيه في الحصول على مطالبه في بلوغ حاجاته، وتمضي في ضربك الأمثال لتعمير هذه الحياة، والسعي بجدِّ ونشاط، فإنَّ البحر في أعماقه اللؤلؤ، ولكنّ موجه لا ينحسر، ولولا يغطس الغطاس في أعماقه لما وجد اللؤلؤ، وتواصل أيها الفيلسوف في هذا الحرف إرشاداتك ونـصيحتك، فـإن الـنفس فـي رؤيــاك مكروهــةٌ ومجبولة على الخير والشر وهذه الرؤية نخالفك فيها ولا نصادقك عليها فإن النفس خلقت من الخير وترك لها خالقها الحريـة ﴿إِنَّا هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾، اما رؤياك في الذهب إذا لم يهن أو يكسر لا يكون حلياً في صدر الفتاة أو معصمها، وهذه القطعة من أقوالك التي صورت فيها أفكارك وآرائك المتضارية المتناقضة.

#### وقال أيضا في الزاي المضمومة مع الجيم:

لحاكِ الله يا دُنيا خلوبا فأنتِ الغادةُ البكرُ العجوزُ وجدناكِ الطريقَ إلى المنايا وقد طالَ المدى فمتى نجُوزُ سئمنا من أذاكِ فنجّزينا فإن مرءَةَ الوعد النُّجوزُ

وقفة أيها الشاعر الفيلسوف لنتحاور حول ما صورته في حروفك الفنية التي تصور الحياة أنها دنيا في أجلى مظاهرها وتصل إلى أسرار خفاياها فهي كالفتاة الخلوب وهي تضم صفات البكر والعجوز فتضم الضدين المتناقضين وهي الطريق إلى الموت لأن الموت تجلبه الحياة ولولم نحيا لما جاءنا الموت وتتمنى فيها أن تجوز هذا الطريق وإنك سئمت من عناء هذه الحياة ولا خلاص من معاناتها إلا بانتهاء حياة كل شخص ولكن نتمنى أن نجوز هذا الطريق على طريق مستقيم فيه الرضا للإله وطاعته وطاعة رسوله حتى نتخلص من هموم هذه الحياة إلى حياة فضلى وجوار كريم يفيض علينا بفيضه رحماته.

#### وقال ايضا في الزاي المضمومة مع الجيم وواو الردف:

أجاز السفافعيّ فعالَ شيء وقال أبو حنيفة لا يجوزُ فصل السفيبُ والسُبُانُ منّا وما اهتدت الفتاةُ ولا العجوزُ للفقيب بدار قوم فصان لأمره فيهم نجوزُ (۱) ولم آمَن على الفقهاءِ حبساً إذا ما قيل للأمناءِ جوزُوا

ونقف معك أيها الشاعر الفيلسوف في قطعة من تصويرك وتعبيرك حيث في هذه القطعة كنت تتطاول في فلسفتك على فقيهين هما الإمامين أبا حنيفة والشافعي فصورت خلافهما في كتاب الفقه نقص فيهما، وما أدري لماذا كان رأيك عن النقد والخلاف في المسائل الفقهيه دليل على اتساع العلم وحرية الفكر لا دليل على النقص والشقاق، ومضيت في قطعتك حتى أنك قلت إن الفتاة والعجوز ما اهتديتا وتسرع الفقهاء في أحكامهم وهذه القطعة تخالف القطعة الماضية، وبينهما بون شاسع، وهذه رؤيانا إنك تعيش في جو من الشك يكاد ضبابه أن يخنقك.

<sup>(</sup>١) نجوز: من نجز الحاجة بالتشديد تعجل في قضائها.

## وقال أيضاً في الزاي المكسورة مع الجيم:

عسلٌ زمساناً يُسديلُ آخِسرُهُ إلى الأنين استراح خدُنُ ضَنَى والدينُ نُصحُ الجيُوبِ مقترناً ياصاح إني لزائفٌ عملي

فقد يكونُ الرشادُ في العِجَزِ (۱) كما استعانَ السُّفاةُ بالرَّجز مدى الليالي بعفّةِ الحُجُزِ فحق أني وجدتُ لم أجُزِ

ونتحاور معك حواراً فكرياً فنقول ماذا تقصد من هذه القطعة التي سنقرؤها عليك، وهي عل وماناً! فماذ تقصد من هذا الزمان الذي تترجى فيه أن يكون آخره الرشاد أتقصد به حسب ما شرح الشارح بأن العجز هو آخر ولد الرجل قد يكون الرشاد لأول الأبناء أو في أوسطهم أو في كلهم ولكنني لا أستطيع أن أفسر هذه الفلسفة وتمضي في فكرتك لأن الأنين قد يخفف من الويلات فيستريح من مكروبه أخو الضنا كما يستريح الشاعر الذي يكتب الرجز عندما يصور آلامه في رجزه وجعلت الأنين هو جو يبث منه الهم كما يبث الشاعر معاناته في شعره.

وماذا تقصد أيها الفيلسوف بأن الدين هو نصح الجيوب ومقروناً بعفة الحُجُزِ لعلك تفسر لنا هذا المعنى الذي يُـأوّل على عدة معاني ومحاور، وماذا تقصد بأن عملك هو من الزيف بمكان، وتقسم بالحق أنك لم تتجاوز هذه المرحلة إذا كنت تقصد أفكارك التي تصورها في الشعر

<sup>(</sup>١) العجز: آخر ولد الرجل.

الذي كنت فيه متذبذباً بين هنا وهناك وعلى الهاوية وغير الهاوية فهذا شعر والفي كنت تقصد شعرك الذي جلوت فيه الحقيقة ووحدت فيه الخالق فهذا طريق لاحب، ونرجع إلى مقولتنا أنت شاك تتصارع فيك الأفكار المضطربة والمتناقضة.



وقال أيضاً في السين المضمومة مع اللام وياء الردف والبسيط الثاني:

فالنفس أكبر من يدعوه إبليس السي المدامة تهجير وتغليس (١) أني وقد بان اعسار وتفليس أن النسبوة تمسويه وتدليس فيها استوى جُبناء القوم والليس (٢) لضافت المدن والبيد الأماليس (٣) ويدرك اسمي في الأسماء تطليس (٤)

إن كان إبليس ذا جند يصول بهم لا شب ربك نيران الشباب لهم والدهر في الحجر تُرجى منه عارفة ومو الناس حتى ظن جاهلهم جاءت من الفلك العلوي حادثة لوهب هجاد قوم في الثرى دُفنوا متى أفارق دنياي العتى غدرت متى أفارق دنياي العتى غدرت

ونقف مع المعري وقفةً تحاورية أيها الفيلسوف لقد كنت في هذه الحروف التصويرية قد تغلغلت إلى أسرار البشر وصورت أن النفس خطرها أكبر من الشيطان الأكبر والنفس هي الأمارة بالسوء إلا من رحم ربي ثم تمضي في تصويرك إلى الشباب الثائر الملتهب الذي يعتنق المدام كما يعتنق الفتاة الحسناء فهو يلتهم الخمر في الهاجرة وفي آخر الليل وعبرت عن نيران الشباب وهو الوهج الملتهب الذي يثور كما يثور البركان ولكن عن نيران الشباب وهو الوهج الملتهب الذي يثور كما يثور البركان ولكن

<sup>(</sup>١) التهجير: السعى في الهاجرة. والتغليس: السعى في آخر الليل.

<sup>(</sup>٢) الليس: الشجاع.

<sup>(</sup>٣) الأماليس: البيد التي لا نبت فيها.

<sup>(</sup>٤) تطليس: محو.

هذه الظاهرة ليست من الخالق إنما هي من النفس التي صورتها أخطر من إبليس وتمضي في قطعتك التعبيرية فتصور الدهر وما يكتنفه من بلايا وما يضلل به الجاهلون من الملحدين حتى يتصور لهم أن النبوة لم تكن من السماء وإنها لم تأت من الخالق وهذا خلاف الحق، والواقع إنما جاءت من عند الله لهداية الناس ورحمةً للخلق، ولعلى أختلف معلى في هذه النقطة فأعلق مهما لبس على الجاهل من المضللين فإنه لا يصل إلى ما رأيته أيها الفيلسوف إلا عناداً ومكابرة فالرسالة تأتى تتحدى البشر بالمعجزات الخارقة التي لا يستطيع أحد أن يأتي مثلها لأنها فيض ولطف من الخالق وهنا أيها الفيلسوف أحب أن أقدم لك سؤال استفهامي ماذا تقصد من الحوادث التي جاءت من الفلك العلوي التي تساوى فيها ذو الرأى الشجاع والجبان وتصور لو بعث الموتى لضاقت بهم المدن والصحراء، فإنهم سوف يبعثون يوم الحساب ولا تنضيق بهم الأرض التي سوف يبعثون عليها لأن الخالق هو الـذي خلقهـم وأماتهم سـوف يبعـثهم وهذه حقيقة لا بد من أن نراها وستراها أيها الفيلسوف أعاننا الله على ذلك اليوم وأمّننا يوم الفزع الأكبر، وتتمنى أيها الفيلسوف أنك تغادر هــذه الــدنيا الغادرة ويدرج إسمك في قائمة المحو بحيث لا تعرف، ولكنك أصبحت تشارك الأحياء حياتهم وتعيش معهم وهذه من نعم الله على عبيـده ليـراهم هل يشكرونه قبل الموت ويطيعونه أم يكفرون بنعمه ومن يكفر فإن الله غنى حميد.

#### وقال في السين المضمومة مع الخاء وواو الردف:

الظلمُ في الطبع فالجارات مرهقة والعرف يستر والميزان مبخوس (١) والطّرف يُضرب والأنعام مأكلة والعير حامل ثقل وهو منخوس

ونعود فنقف وقفةً معك أيها الشاعر الكبير لندخل في قلبـك فنقـرأ هذه الحروف التصويرية فإن هذه القطعة تصور أصالة الظلم في أعماق الإنسان لولا تهذيب النفس بالدين وبالعقل الذي ينزن القبيح والحسن تفضلا من خالقه لأكل الإنسان أخيه الإنسان حياً فهو يحاول ظلم أخيـه بألوان شتى من الطرق، ويبخسه في الميزان ويظلمه في أي شيء يقدر عليه، وقد يعف الوحش عن أكل أخيه ولا يعف الإنسان عن ظلم أخيه، أما البيت الثاني فيراه المعرى دليلا على ظلم الإنسان حيث الأنعام تذبح وتأكل والخيل تركب وتضرب والبعير يستعمل كسفن للصحراء وهو يُنخس فهذه يراها المعري من ظلم البشر للحيوان، وهذا المفهوم لا نوافقه عليه حيث إن الجواد والأنعام والبعير خلقت زينةً للبشر، ومن أجل أن يتمتع بها هذا الإنسان بل الكون بجماله خلق للإنسان، وهذه من أكبر النعم التي تفضل بها خالقنا علينا، فكيف تكون من ظلم الإنسان، فنوجه لك أيها الفيلسوف لماذا ركبت على الطّرف أي الخيل واستعملت النوق في الصحراء في رحلتك إلى دار السلام، فإذا أنت ظالمٌ لهذه الحيوانات.

<sup>(</sup>١) المبخوس: المنقوص.

وقال أيضاً في السين المضمومة مع الحاء وواو الردف:

أوحى المليك إلى من في بسيطته من البريّة جوسوا الأرض أو حوسوا (١) فأنتمُ قومُ سوءِ لاصلاح ككم مسعودكم عند أهل الأرض منحوس

وهنا نعود فنتساءل من المعري ماذا يقصد بهذين البيتين حيث صور في مفهومهما معنى غامضاً يفسر على عدة صور وألوان وأنا لا أريد أن أفسرهما بحس ما أراهم لعلي لم أصل إلى حس الشاعر الذي أراده في هذه الحروف، فأتركهما للقراء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجوس: التطواف وطلب الشيء.

#### وقال في السين المفتوحة مع الباء والبسيط الأول:

أبليته فاطرحيه طالها أبسا فيما فعلت وكم من ضاحك عبسا كالماء لم يدر ما لقاه إذ حبسا وكان كالترب ما أخنى و لا نبسا والله أعطاك من نور الحجى قبسا

ياروح كم تحملين الجسم لاهية إن كنت آثرت سكناه فمخطئة أولا فحبر وإن أشوى فجاهلة لولم تحليه لم يهتج لمصية تركت مصباح عقل ما اهتديت به

فنعود معك أيها الشاعر الفيلسوف لنتحدث معك حديث الروح للروح فنقف معك في هذه القطعة التي صورت فيها إسراراً دقيقة مخاطباً فيها الروح، وكيف كانت تحمل الجسد وهي لاهية، وقد يرى المفكر لأول وهلة في هذا التعبير الفلسفي الذي وصفت فيها بحمل الروح للجسد، وكان بعض الفلاسفة يرون أن الجسد هو الذي يحمل الروح كما أشار إلى ذلك شاعر الإنسانية المتنبى في قصيدته النونية التي مطلعها:

# بِمَ التَّعَلُّــلُ لا أهـلٌ ولا وَطَـنُ ولا نَديمٌ ولا كَأْسٌ ولا سَكَنُ

وتصويرك في هذا الحرف للروح في حملها للجسد إنها فكرة رائعة ولولا الأرواح لما تحرك الجسد ولما أذنب أو أثم أو عمل خيراً فكأنها هي التي تحمله لا الجسد حاملها، وقد ابلته وهي في لهوها، فتخاطبها أن تطرحه من كثرة ما لبسته، وهذا ليس لها فيه اختيار ولا يدان إنما الآجال هي بيد من خلقها وخلق الجسد معها، وتعقب بخطابك للروح إنها مخطئة

في حمله وكم من ضاحك انعكس ضحكه عبوس عليه ونعقب على بيتك كما عقبنا به سابقاً أن ليس لديه يدان والأمر لمن بيده الأمر، ولعلنا أشرنا لهذه المضامين التي أرادها شاعرنا الفيلسوف من حبس الروح في الجسم أو للجسم كما يحبس الماء ولو لم يحبس الماء لجرى في القنوات وقد علقنا آنفاً ما هي الحقيقة، وهذه الصورة تتكرر في هذه القطعة، وما صورناه من هذا الحرف الموجز إلا أننا نحب أن نعلق على آخر بيت فكان هو مصباح هذه القطعة، حيث يصور إهمال النفس عن مصباح العقل الذي أناره خالقه فلو أن النفس اقتبست من مصباح هذا العقل لما تاهت في ظلام دامس لا أول له ولا آخر.



## وقال أيضاً في السين المفتوحة مع الميم وواو الردف:

الحمد لله قد أصبحتُ في لجج قالت معاشرُ لم يعث إلهكُمُ وإنما جعلوا للقوم ماكلةً ولوقدرتُ لعاقبتُ الذين طغوا

مُكابداً من هموم الدهر قاموسا(۱) السي البريّة عيساها ولا موسى وصير والجميع الناس ناموسا حتى يعود حليف الغيّ مرموسا(۲)

ونعيد الكرة مع الشاعر الفيلسوف ليحدثنا في قطعة تعبيرية أبحر فيها فضاع في لجها الكبير بزورقه الصغير، فيتحدث عن حمد الله وشكره حيث إنه لاقى مصائباً في لجج البحر، ولكنه يخرج من هذه اللجة ليقول على لسان غيره إن أناساً يدّعون أن الله لم يبعث النبي موسى ولا النبي عيسى الله وعلى نبينا محمد عنه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولعل في البيت الثالث مقولة ساخر على لسان من اختارهم المعري لهذه المقولة فلما أنكروا البعث سخروا فجعلوها كأكلة آكل، وخلقوا ناموساً لا من عند الأنبياء ولا هو من عند الله وهذا من الشك الذي أطيافه وأشباحه تنام في قلب المعري، والحقيقة أن بعث الأنبياء تفضل ورحمة من الله ونعمة كبرى على هذه البشرية، ثم يعود إلى صورة اليقين فيتمنى أن تكون لديه القدرة ليعاقب الطغاة حتى يخبرهم، فهو بين الشك واليقين غير أن الشك يطغى عقله فينسيه اليقين.

<sup>(</sup>١) القاموس: وسط البحر.

<sup>(</sup>٢) المرموس: المقبور.

#### وقال أيضاً في السين المفتوحة مع الدال:

القُدس لم يُفرض عليك مزارهُ أصبحت علي يومي أسائل عن غدي أمّا اليقينُ فلا يقينَ وإنما لا ترهبن من الطباء كوادسا وإذا النهارُ خشيت منه غوائلاً فالجنع أخضرُ كالسدوس تخاله

فاسجُد لربك في الحياة مقدّسا<sup>(۱)</sup>
مستخيّراً عن حالبه متندّسا<sup>(۱)</sup>
أقصى اجتهادي أن أظن وأحدسا
ولو انتشقن مع الصباح الكُندسا<sup>(۳)</sup>
فعليك من ليل يُعنيك حندسا
من حبّة خضراء غشّي سندُسا

نقف معك أيها الشاعر الفيلسوف في هذه القطعة التعبيرية التي كتبت فيها ما يدور في عقلك من شكوك، وأثبت على صعيدها شكوكك التي تزداد عندك كما يزداد الليل ظلاماً فهذه القطعة هي شاهد لرؤيتنا حول مصداقية أفكارك المتناقضة، وما تركته من صور شكية في لزوم ما لا يلزم الديوان الشعري الحافل بهذه الصور الشكية والمتناقضة مع واقع الحقيقة التي لا مفر عنها فهذه الشكوك الضبابية التي تغيم في آفاق نفس المعري وأحياناً تبخرها شمس الحقيقة فتنقشع فيطلع علينا بحرف فيه من الهداية ثم يعود إلى ما يضببه ذلك الشك المظلم.

<sup>(</sup>١) القدس، والقدوس: الطهر، والقدس هنا البلد المبارك.

<sup>(</sup>٢) المتندس الذي يستعلم الأخبار.

<sup>(</sup>٣) الكوادس: من الظباء العطاش والعرب تطير منهم. والكندس: نوع من العطوس.

#### وقال أيضاً في السين المكسورة مع الميم:

خَصاؤُكَ خيرٌ من زواجك حرة وإنّ كتاب المهرِ فيما التمسته فيلا تُشهدَن فيه الشهود وألقه ولبسك ثوب السقم أحسن منظراً وإنّك إن تستعمل العقل لا يزل

فكيف إذا أصبحت زوجاً لمومس نظير كتاب الشاعر المتلمس (۱) اليهم وعد كالعائر المتشمس (۲) وأبهج من ثوب الغوي المنمس (۳) مبيتُك في ليل بعقلك مشمس

ونقف معك أيها الشاعر الفيلسوف وقفةً في نظرتك التي تنظر بها بمنظار أسود للمرأة التي هي نصف الرجل والرئة التي يتنفس منها المجتمع حيث إنك حظرت على نفسك الاتصال أو الزواج من حواء فأخذت تصور هذه الفكرة السوداء في بعض حروفك الشعرية، ومنها هذه القطعة فرؤيتك فيها أن خصاء الرجل خير له من أن يتزوج بحرة مصونة فكيف به لو تزوج من مومس أي غير عفيفة، وما هذه الرؤية وهل يقف زواج بين اثنتين أما بالحرة أو المومس إنها لفكرة خاطئة والزواج هو السكن وبه تعمر الأرض وتكثر البشرية على كوكب الأرض وهذه عقدة نفسية تعلقت بالمعري وقد شرحنا أسرارها وعللنا ظواهرها أما بواطنه فلا يعرفها إلا الله فكان هذا

<sup>(</sup>١) المتلمس: هو جرير بن عبد العزى من بني ضبيعة وهو خال طرفة بن العبد وكتاب هو الكتاب الذي أعطاه إياه ملك الحيرة عمرو بن هند يأمر فيه بقتله.

<sup>(</sup>٢) العائر: الأعور.

<sup>(</sup>٣) المنمس: المحتال.

التعليل في أول هذا الكتاب، وضربت مثلاً لكتاب الصداق بكتاب ملك الحيرة الذي أعطاه لجرير بن عبد العزى المعروف بالمتلمس فيه حتفه وموته، وكتاب الصداق فيه حتف الزوج وموته، وهذا من الكلام الذي لا يلامس الواقع وشتًان بين الكتابين ولعله ضرب من الخبال، فتحظر الشهود على كتاب عقد الزواج وتأمر بإلقائه في سلة المهملات، ولو لبست ثياب السقم لكان خيراً لك من الزواج، ثم يضيف المعري لو عشت في ليل دامس ولكن عقلك كان منيراً يضيء كالشمس لحالفت السعادة وليس الزواج بعقبة للرجل المتزوج بحيث يحظر عليه الفكرة المنيرة والعقل المشمس.



#### وقال أيضاً في السين المكسورة مع النون:

تصدّق على الطير الغوادي بشربة ف ما جنسها جان عليك أذيّة لل قد فرعت ناقد درة أزلية تذكرنا الأيام أمراً فننطوي فلا تتعرّض في طريقك ناظراً

من الماء وأعددها أحق من الأنس بحال إذا ما خفت من ذلك الجنس فعشنا وعدنا راجعين إلى القنس (۱) عليه زماناً شم لا بدأن تُنسي نساء النصارى غاديات إلى الكنس

ونعود معك أيها الشاعر الفيلسوف في قصيدة تعبيرية تصور فيها ما مر في أفق نفسك من أفكار ترسمها في هذا الحرف فصورت فيها رأيك أنك تفضل الصدقات على الطيور من الإنسان لأن الطيور لا تؤذي بعضها بعض، أو أنها لا تؤذي الإنسان، والإنسان يؤذي بعضه بعض، لم يكن جنس الطير جانياً على البشرية بعكس الإنسان.

ثم تمضي في فلسفة غامضة وماذا تقصد بهذه الفلسفة عندما قلت لقد فرعتنا قدرة أزلية وهي ألتي ترجعنا إلى أصلنا نحن نوافق معك على أن قدرة الله هي أزلية وقد خلقت البشرية بحكمة تخفى على العقول والموت حكمة ولا يصدر منها إلا صلاحا وحكمة، أما رؤيتك فيها فهي ليست واضحة وقصدك غامض، وقد أشرت أيها الشاعر الفيلسوف إلى مرور الأيام وما تذكرنا فيها من ذكريات حبيبة أو مُرَّة سوف ننساها على طول الـزمن،

<sup>(</sup>١) القنس: الأصل.

هذه حقيقة لا مراء فيها، والنسيان من نعم الله على العبد إذ لو لم ينس مصائبه لعاش في حياة كئيبة لابساً فيها الحزن ولا أعرف البيت الأخير وربطك للذكريات إلى عدم النظر إلى نساء النصارى اللاتي يذهبن للكنيسة وما هي الرؤية التي تخص النساء حين ذهابهن للكنيسة.



#### وقال أيضاً في السين المكسورة مع النون:

إذا حضر تعندي الجماعة أو حشت طهارة مثلي في التباعد عنكم وألقى إلي اللب عهدا حفظته وأعجب مني كيف أخطىء دائما نصحتك يا أم البنات فحاذري ولا تلبسي الحجلين بنتك والبرى

فماوحدتي إلاصحيفة إيناسي وقربكم يجني همومي وأدناسي وخالفته غير الملول ولا الناسي على أنني من أعرف الناس بالناس وساوس ولاج الأساود خناس لتشهد عرساً واشغلنها بعرناس

أيها الشاعر الفيلسوف صبراً من طول رحلتنا معك ومن كثرة تساؤلنا وتحاورنا في هذه المحاورة الأدبية التي ندت من شفتك من تصوير في صور متلونة الأفكار متناقضة الرؤية فنقف معك في هذه القطعة التعبيرية فنبدأ بالحديث فيها عندما صورت أم دفر وهي الدنيا أنها تغري البشر بغنائها وتعود في مجالسهم برقصها وغنائها فتلهي البشرية وهي لا يؤمن مكرها حيث تتلون كالحرباء فتأتي إلى المرء الذي لم يوافه حمامه وقد تعلي الفقير المفلس وهكذا أم دفر دوارة مكارة، وقد ساويت أيها الفيلسوف الجبان بالشجاع وضربت مثلاً بجبن حسان بن ثابت بالبطل الكمي لأن الموت آت على الاثنين ولا يستوي الجبان والشجاع ولا الظلمات والنور، والمتنبي الحكيم الذي كنت معجباً به فرق بين الشجاع والجبان حيث يقول:

## ولو أنَّ الحياة تبقى لحيٍّ لعددنا أضلَّنا الشجعانا

وقد تمنيت في هذه القصيدة ولا تفيد الأماني أنك لم تكن في هذه البشرية، وكنت كالوحوش تعيش بالبيداء، وعللت بأن الوحش يؤجل الأزهار ويعلل بها نفسه ويعيش بعيداً عن شر الإنسان الذي يحيطه بالمجالس، وضربت مثلا لمجالس الشر بتصويرك الذي يسكن الأمصار يضببه الأذى، فهو عاشق لإبليس، ويعيش مع الأبالسة، وأبدعت حين صورت دُوئُ الشر الذين شبهتهم بالأسود والناب وهم يسلبون طعام الضعيف ويظلمونه ونصيحتك لهم أن يقيئوا ذلك الطعام الذي اغتصبوه وهذه النصيحة لا تنجيهم من ظلمهم يوم الفزع الأكبر إلا برد الحق إلى أهله أو بالعفو من المظلوم، وتختم هذه القصيدة التصويرية بخاتمة فيها تغليف وإشارة مطلسمة لا أستطيع فهمها وماذا تـدور عليـه حيـث صـورتُ أنَّ الفوارس أصحاب الحيول التي ذهبت إلى الروم من الذين ذهبت عقولهم ومن أصحاب الغش والخيانة، وعللت ذلك بأنك إذا طلبت خلاً لم تجد خليلاً إلا مدلس، وهذه الرؤية كما أشرتُ أنني لا أستطيع أن أجلوهـ علـي حقيقتها وما يدور وراء حروفها أخشى من أكون مخطئاً لك في شرحها.

## وقال أيضاً في السين المكسورة مع النون والبسيط الثاني:

والخنس الخمس ما يخلو فتى ورع عداوة الحمق أعفى من صداقتهم قد آنسوني بإيحاشي إذا بعدوا والشر طبع وقد بشت غريزته ذكرت لفظا وانسيت المرادبه تخرص القوم في الأخبار أو مسخوا تصعد الحوهر الصافي وخلفنا

من مارد في ضمير الصدر خناس فابعُد من الناس تأمن شرة الناس وأوحشوني في قُرب بإيناس مقسومة بين أنواع وأجناس من قائليه فأنت الذاكر الناسي فبُدّلوا بعد إنس جيل نسناس في الأرض كثرة أوساخ وأدناس

ونعود لنقف معك أيها الشاعر الفيلسوف في رؤية فلسفية صورتها بمنظار مظلم يعكس هذه البشرية في حروف لا تخلو من مصداق ينطبق على كثرة من الإنسان إلا ما رحم ربي وهم قليلون الذين حفظوا إنسانيتهم وعاشوا بها في مجتمع يلهث وراء المادة حتى آخر لحظة من حياة ذلك الإنسان أما نظرتك التشاؤمية التي تصور البشر أنهم عاشوا في شك وخرس وظنون مظلمة، وشريحة أخرى لا تصل للحقيقة حتى مسخ الإنسان وتحول إلى قرد في رؤياه وأنت تأنس ببعدهم عنك وقربهم يؤذيك لأن البشر في رؤيتك كله شر فتنجو بنفسك عنه وتنأى لتنعم في وحدتك وإن كانت وحدة خرساء وما أدري لعل قوما من بني الإنسان أن يصادقك على هذه الرؤية وبعض سيخالفك وينتقدك ولكنك سجلت خاطرتك ومضى عليها مئات السنين وهي لا تزال ذكرى حية.

## وقال أيضاً في السين المكسورة مع الطاء وياء الردف:

لله لطفّ خفي قب بريّب أعيادواء المنايا كلّ نطيس (١) ما بال أشباح قوم في الثرى جُعلت لم تُبقِ إلا حديثاً في القراطيس

ونعود معك أيها الشاعر الفيلسوف لنتحدث معك في حرفك التصويري الذي رسمت فيه صورة متحركة حيث تحدثت عن ألطاف الخالق التي يفيضها على عبيده ولا يصلون لأسرارها لأنهم مخلوقون هذا معنى الصدر أما العجز فإن المنايا إذا جاءت لا يقف أمامها حاجز أو يدفعها طبيب أو قوة أو جنود فهي تمضي على من أجريت عليه شاء البشر أو لم يشاء لأن الملك للخالق القهار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وتحدثت عن من يزول من هذه الدنيا إلى الحياة الباقية فصورتهم كأشباح سفا عليهم التراب ولكن أقوالهم لا تزال في الأوراق فهؤلاء حسب رؤيتك وتعبيرك هم الذين حظوا بحظ كبير حيث لا تزال الأجيال تقرؤهم وتسامرهم في هذه الحياة.

<sup>(</sup>١) النطيس: الطبيب الحاذق.

وقال أيضاً في السين المكسورة مع الميم:

كأن منجم الأقوام أعمى لقد طال العناء فكم يعاني دعاموسى فزال وقام عيسى وقيل يجيء دين غير هذا ومن لي أن يعود الدين غضا ومهما كان في دنياك أمر وآخرها بأولها شبية قدوم أصاغر ورحيل شيب لحاها الله داراً ما تُداري إذا قلت المحال رفعت صوتي

لديه الصّعفُ يقرؤها بلمس سطوراً عاد كاتبها بطمس وجاء محمّد بصلاة خمس وأودى الناس بين غد وأمس فينقع من تنسك بعد خمس فما تُخليك من قمر وشمس وتُصبح في عجائبها وتمسي وهـجرة منزل وحلول رمس بمثل المَين في لجيج وقمس وإن قلتُ اليقينَ أطلتُ همسي

وقفة أيها الشاعر الفيلسوف لنحاورك في قصيدة طافحة بالفلسفة وما فيها من صور شكيَّة ومعان تناقضية هل الحياة عندك أيها الفيلسوف صورة مضطربة كما يضطرب قلب العاشق أو قلب الحزين فأقرب لك اضطراب الحزين لأنَّ قلبك لم يزرع فيه حبُّ لأنثى إنما هو قلب حزين

غارق في بحر الشكوك وسابح في موج الضباب لا يكاد يخرج منهما ليلمح نور الشمس لحظةً حتى يضبب أفقه بليل أليل فتحدث معنا واشرح لنا هذه الأسرار، حيث صورت أن بعض منجمي القوم صورته لا يبصر ولعلك تقصد هنا بصر القلب لا العين فعندما يتخرس الحوادث كأنه يلمس صحف مطموسة لا حروف فيها فهو لا يخرج من تلك الحوادث بأثر صدق، فهو يعاني من بحثه كما يعاني الكاتب الذي يكتب أسطراً طويلة ولكنها تعود تلك الجهود مطموسة كما تطمس الحروف، وهذه الإشارة البعيدة التي أشرت بها للمنجم وللكاتب الذي عاد بحرمان وخسران ماذا تقصد بهما حتى جعلتهما جسراً ومطاف لتعبر عليهما لحياة الأنبياء أولى العزم.

فبدأت بالنبي موسى وقلت إنه زال، ثم جاء النبي عيسى، وجاء نبي الرحمة بصلاة خمس، وهؤلاء هم من أولي العزم صلى الله عليهم وعلى نبينا نبي الرحمة الذي بعث رحمة للعالمين، ونتحاور معك ونقدم لك استفهاماً ماذا تقصد من هذا البيت الذي بعد أن طعنت بالمنجمين وكاتب السطور نطلب منك تفسيره وشرحه، أيها الفيلسوف لقد وضَحَت مرئياتك في هذا البيت التي هي صورة من شكوك واضطرابات أفكارك حيث ترى أنه يجيء دين بعد دين محمد بن عبد الله من في حيرة من أمرهم، ونعلق على هذه الرؤية المظلمة فإن الرسول محمد في حيرة من أمرهم، ونعلق على هذه الرؤية المظلمة فإن الرسول محمد الأرض ومن عليها فهو الخاتم التي ختمت به الشرائع السماوية وسيبقى دينه حتى يرث الله دينه حتى قيام الساعة ومن يرى خلاف ذلك فهو غير مسلم بل هو خارج من ملّة الإسلام، وإننا نخالفك في هذه الرؤية فإن دين محمد عين الله عن مله المن من ملّة الإسلام، وإننا نخالفك في هذه الرؤية فإن دين محمد المناقدة المناقدة والنا نخالفك في هذه الرؤية فإن دين محمد المناقدة المن مله المن من ملّة الإسلام، وإننا نخالفك في هذه الرؤية فإن دين محمد المناقدة المن مله المن مله المناقدة المناقدة المناقدة المن مله المناقدة المناقدة

يزال غضاً يروي الأرواح والقلوب ونؤمن به وبالأنبياء الذين سبقوه وهم أصحاب الشرائع الخمس التي أشرت لهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وختمت حرفك بمقولة واضحة تنبئ عما انطوت عليه الحروف الماضية وتوضحها في صورة جلية حيث إذا قلت المحال الذي لا تعتقد به يدوي به صوتك في المحافل والنوادي وإذا قلت الصحيح الذي تعتقده نطقته همساً أي خفياً لا يسمعه أحد إلا أنت، وهذه الخاتمة تنبئ عن شكوكك المظلمة التي هي في قلبك ليل دامس إذا أخرجت يدك لم تكد تراها واسمح لي بهذا النقد أو الهجوم العنيف لأنني أصور الواقع الحقيقي الذي لا زيف فيه ولا مراء.



## وقال أيضاً في السين المكسورة مع الراء:

قالَ قومٌ ولا أدينُ بما قالوهُ جهلَ الناسُ ما أبوه على الدهد في حديث رواهُ قومٌ لقومٍ

إنّ ابن آدم كابن عرس رر ولكنّه مُسمّى بحرس (۱) رهن طرس مُستنسط بعد طرس

وقفة أيها الشاعر الفيلسوف لنتحاور معك فقد طال معك الحوار والجدال واختلاف الرأي ولكن اختلاف الرأي لا يؤدي إلى الغضب فإن حرية الرأي قد كفلها الفكر للإنسان فنبدأ معك في هذه الصورة التعبيرية التي بدأت بها من ضباب الشك في أبي البشرية فحرت في أبيها فقلت إنك لا تدين أن ابن آدم ليس له أب وإنما خلق بإرادة ربانية كن فيكون وشككت في ذلك وقلت إن بعض الأقوام قالوا إنه كابن عرس، وإنهم جهلوا من أبوه فسمّوه بحرس، وهذه التسمية تناقلها الأقوام من كتاب لآخر وأنت لا تؤمن بهذه الآراء، وظللت في بحر من الشك وليل من الضباب لم يتخلل ذلك الضباب أشعة الحق لتنير قلبك فإن الحق هو ما قاله الكتاب المنزل على نبينا محمد عليا شعة الحق لتنير قلبك فإن الحق هو ما قاله الكتاب المنزل على نبينا محمد عليا شعة الحق لتنير قلبك فإن الحق هو ما قاله الكتاب المنزل على نبينا محمد عليا شعة الحق لتنير قلبك فإن الحق هو ما قاله الكتاب المنزل على نبينا محمد عليا الله العظيم.

<sup>(</sup>١) الحرس: الدهر.

وقال أيضاً في السين المكسورة مع الكاف وألف الردف:

طاعم أنت وارد عذب ماء معرس بالفتاة حاد كاسي فاتقى الله لا تؤمّن مايق بح من ريبة ومن شرب كاس

ونحب أيها الفيلسوف أن نقف معك ولو لحظات تحاورية في قطعتك الوعظية التي تعظ بها الإنسان في هذه الحياة وتحدثنا فيها عن ترك الآثام فقد صورت كيف ينغمس الإنسان لاهياً في دنياه متمتعا بشرابه وطعامه وبالفتاة وبالكأس ولم يتق الله ولم يراع العواقب فهذه موعظة ولكنك بعد لحظات ستعود إلى شكك الضبابي الذي ران عليك.

#### وقال رحمه الله في الفاء المضمومة مع الراء والبسيط الأول:

ما كان في هذه الدنيا بنو زمن يخبر العقل أن القوم ما كرموا عاشوا قليلاً وماجوا في ضلالتهم إذا شقيت فجسم ناله نصب يا أم دفر لحاك الله والدة لو أنك العرس أوقعت الطلاق بها ولن يصيب خُفاقاً من يقايضه قالت رجال عقول الشهب وافرة قالت رجال عقول الشهب وافرة

إلا وعندي من أخبارهم طرف ولا أفادوا ولا طابوا ولا عرفوا ولا طابوا ولا عرفوا ولا يفوزون إن جوزوا بما اقترفوا وإن تُرفت فماذا ينفع الترف منك الاضاعة والتفريط والسرف لكنك الأم هل لي عنك منصرف (۱) يوماً بندبة لما فاتها الشرف لو صح ذلك قلنا مسها خرف للو صح ذلك قلنا مسها خرف

إن السهرة لم تنته معك أيها الشاعر الفيلسوف بل تحلو ونود إطالتها معك ونتحاور في هذه القصيدة التصويرية التي صورت فيها ما عندك من علم عن الأزمان المختلفة التي سبقتك حيث قلت، ما مر من بنى الدنيا إلا وعندك من أخبارهم طرف."

وأردفت أن عقلك ينبّئ عن القوم أنهم ما كرموا ولم يفيدوا مجتمعهم ولم يعرفوا كيف يستفيدون من حياتهم، ووصفت القوم الذين

<sup>(</sup>١) العرس: يقصد بها الزوج.

<sup>(</sup>٢) خفاف: هو الشاعر ابن عمير بن الشريد وكان أسود، وأمه ندبة وهي سوداء.

تحدثت عنهم أنهم عاشوا عيشة كعيشة الظل في هذه الحياة وجنوا الآثام وقد مضوا بما اقترفوه والشقي منهم كان مكدود الجسم مرهق من النصب والمترف لم ينفعه الترف لأن مصيره إلى التراب خلق من التراب وسيعود إلى التراب، ثم تخاطب أم دفر وهي الدنيا وتنزلها منزلة الأم غير الحنونة لأن فيها الإضاعة والسرف ولو كانت زوجة لأوقعت البينونة منها أي الطلاق لأنها أم والأم لا تطلق، والدنيا كما وصفتها، ولكن ما كانت يوم ما بمنزلة الأم، لعلها بمنزلة الضرة الحقودة التي لا تحمل في قلبها ذرات من العاطفة أو الحنان، وضربت مثلا بالشاعر خفاف بن عمير لأن لونه أسود وأمه أمة سوداء وقد فات أمه الشرف فالدنيا على مَثلك قد فاتها الشرف أما خفاف نفسه ففي رؤيتنا أنه حاز مجد خلود التاريخ ولم يؤثر عليه لونه أو كون أمه أمة لأن الأدب هو الذي رفعه ولو لم يكن في سجل الخالدين لما استشهدت به وضاع وراء جدران التاريخ.

## وقال أيضاً في الفاء المضمومة مع القاف والوزن والروي المتقدم:

يُنْجمون ومايدرون لو سُئلوا عن البعوضة انّى منهم تقف وفر قتهم على علاّتِها ملل وعند كل فريق أنهم تُقفوا دع البرية للخطبان تأكله فإنهم كنعام فيه ينتقف (١) ولو درّت بمخازيهم بيوتهم هوت عليهم ولم تُنظرهم السقف

ونقف معك وقفة قصيرة لنتحاور معك في رؤياك حول المنجمين فقد صورت رؤياك في هذه القطعة حيث قلت إن المنجمين يدعون المعرفة بما يدور في الأفلاك وهم جهلاء لا يعرفون موقع البعوضة في أين تقف وحتى لو وقفت بجانبهم، وقد فرقتهم ملاتهم عللاً فهم شتى ويحسبون أنهم على قسط من الثقافة وهم يجهلون ذلك، وتصور بعد تجهيلك للمنجمين أن البرية هم كالأنعام تأكل الحنظل ولو عرفت بيوتهم مخازيهم لانهارت عليهم سقوفها بدون إنذار فكيف يعرفون ما يدور في الأفلاك.

<sup>(</sup>١) الخطبان: الحنظل إذا اشتد وصارت فيه خطوط.

وقال أيضاً في الفاء المضمومة مع اللام ومثله في الوزن والروي:

حتى كأنّا على الأخلاق نختلف مثلُ النساء عراها الخلف والخلفُ<sup>(١)</sup> جمع المؤنث فيه التاء والألف شـمُ الأنـوف وفـي آنـافهم ذلـف(٢) كالعين ليست بلفظ الخاء تأتلف فغايةُ الناس في دنياهمُ التلفُ قولَ الغواةِ على هذا مضى السلفُ فما يُفيدكَ إلا المأثم الحلِفُ عما فعلتُ لقلَّتْ عنديَ الكلفُ حتى غدونا ومنا الشيبُ والدلف<sup>(٣)</sup> خُطَى بهن إلى الآجال يزدلف مني وكان جزاء الفارك الصلفُ<sup>(٤)</sup>

إنامعاشر هذا الخلق في سفه إنَّ الـرجالَ إذا لـم يحمهـا رشـدُّ ألاترى جمع مالاعقل يسنده ويوصفُ القومُ في العلياء أنهمُ كم من أخ بأخيه غير مُتصل تلافَ أمرك من قبلِ التّلاف به ولاتقول فإذا ماجئت مُخزية لا تحلفن على صدق ولا كذب لـولاحـذارى أن الله يـسألني كنافتوآ فقدمُدُ البقاء لنا يَفنى الزمانُ وأنفاسُ الأنام له وأمُّ دف رِ ف روكٌ وافقت صلفاً

<sup>(</sup>١) الخلف بالضم: لا ينجز الوعد. والخلف جمع أخلف وهو الأحمق.

<sup>(</sup>٢) الذلف في الأنف: قصره وغلظه.

<sup>(</sup>٣) الفتو: الشباب. الدلف: المشي بعجز وببطء.

<sup>(</sup>٤) الفارك: التي تبغض زوجها. والصلفة: الجفاء وعدم الاهتمام.

وكم ضحكت إليها وهي عابسة والناس من أربع شتى إذا ائتلفت اقرأ كلامي إذا ضم الثرى جسدي

ثم افتكرت فزال الحب والكلف ردنت إلى سبعة في الحكم تختلف فإنه لك ممن قالم خلف

وعندما نتحدث معك في هذه القصيدة التصويرية التي عبرت فيها عن هذه الحياة وصورت زهدك فيها وعدم طمعك في مظاهرها، وصورت الخلائق أنهم يعيشون في حياة سفه وإذا لم يستضىء بالرشاد وهم كالنساء يدب فيهم ويستشري خُلف الوعد وعقل الأحمق والخُلف والحماقة يهدمان المجتمع، وضربت لنا مثلاً في قاعدة نحوية إن لفظة المؤنث يلحقه الألف والتاء وأنت مع المرأة على خطٍ مبغض لها وحتى في التأنيث اللفظي فضلاً عن التأنيث المعنوي، وتهون من الذين كانوا يعيشون في القمم التي عبرت عنهم في العلياء أنهم واهمون وإنما هم قصيرو الأنوف أي يعيشون في السفح.

وصورت الفرقة التي هي بين الأخ وأخيه كفرقة حرف العين من حرف الخاء، وتحظر الإنسان أن يصلح شأنه ويتلافى ما فرط من أعمال اقترفها لأن غاية البشر إلى الهلاك، ولا تعلل إذا اقترفت ذنباً بأن السلف قد عمله فهذا التعليل لا ينجحك ولا يفيدك، ونهيت الذين يستعملون الأيمان فيقسمون على الكذب والصدق وهذه الأيمان مدعاة إلى هدم البيوت وتدمير الديار لأنها تصدر عن قَسَم كاذب، وأما نهيك عن يمين الصدق إن كان نهيك عن الكثرة لعله له وجه وإن كان نهيا مطلقاً فما أدري ماذا تعليلك له، وعدت بعد نهيك عن اليمين إلى صحوة من صحوات الواقع التي رأيتها وقلت لولا حذارك أن الله يسألك فهو سألك وسائل كل من

يلقاه يوم الحساب، ووصفت مرور الإنسان بمراحل الحياة من فتوة إلى شباب ثم شيخوخة إلى شيخوخة واهنة، وهذه سئنة الحياة يصرفها خالقها كيف شاء لا كيف ما يشاء الناس، وإن الزمان ينقضي ولكنه يسرع بالأنام إلى مصارعهم، ووصفت الدنيا التي هي أم دفر بأنها صلفة وأنها باغضة والحياة يتهافت عليها أبناؤها برغم ما يؤدي هذا الحب إلى مهالك المحبوب وتودي بهم في طرق شائكة مظلمة، وأغرتك يوماً ما فضحكت لها وبششت ولكنك عدت فقطبت وعبست أسارير وجهك لعلك لم تظفر منها بمرادك، وختمت قصيدتك التصويرية بطلبك قراءة ما تصوره من حرف عندما يضم جسدك التراب ليكون عبرة لمن يأتي بعدك.



#### وقال أيضاً في الفاء المضمومة مع الراء ومثله في الوزن:

وليس في كفه من دينه طرف يقتي عليه فذاك العز والشرف أعمالنا فيرجى الفوز والغرف من الحطام ولكن بالذي اقترفوا سل الرجال فما أفتوا ولا عرفوا إلى القياس أبانوا العجز واعترفوا عليهما فتساوى البؤس والترف من عسجد فإلى الغبراء تتصرف أن افتقارك مأمون به السرف ويض صوانك ما إعداده خرف (١)

خاب الذي سار عن دنياه مرتحلاً لا خير السمرء إلا خير اخرة نرجو السلامة في العُقبى وما حسنت مابان قوم عن الأولى بما جمعوا سألت عقلي فلم يُخبر وقلت له قالوافمالوافلما ان حدوثهم جاران مكك ومحتاج أتى زمن ان تركب الخيل أو تضرب مراكبها والفقر أحمد من مال بُدنه والفقر أحمد من مال بُدنه وبالدينار كسوته يعرى الفقير وبالدينار كسوته

وقفة أيها الفيلسوف حول ما صورته بقصيدتك الفنية التعبيرية من أسلوب فني يجسد العبرة ويصور للإنسان ما ينفعه وما يضره فلنقف عند هذه المشاهد التصويرية مشهداً مشهد: فإن الذين يرتحلون من هذه الحياة وضمائرهم خالية من الإيمان وكفهم مصفرة من الدين، وإنا المشهد الثاني

<sup>(</sup>١) الصوان: ما تحفظ فيه الثياب.

يصور صاحب العز والشرف هو الذي يمضى من هذه الدنيا الفانية إلى الحياة الباقية وهو عامر القلب بالدين والإيمان وذاك العز والشرف، ونتمنى الفوز في الأخرى بالعفو والمغفرة ونيل الدرجات في الغرف ولكننا لا نعمل للوصول لها فالأماني لا تفيد بدون عمل، وليس القوم يمضون بحطام هذه الدنيا إنما يتركونه ويمضون بما اقترفوه من آثام وهذه الحقيقة الواقعية التي لا يحسب لها الإنسان حساباً، وهنا الشيخ المعري يبدأ في سـؤال تجـاهليٌّ فيسائل عقله ولكن عقله لم يجبه ويحيله على رجال صدروا أحكام وفتاوي وهم لا يعرفون منها شيئاً، وينضرب مثلاً لعدم معرفتهم حسب رؤيته فإنهم مالوا إلى ما يحبونه، وعند ذلك الميل تحداهم السيخ المعري فيما قاسوه ولكنهم عجِزُوا وما أوصلوه لما يريده حسب تعبيره ورؤيته، ولا يقف الشيخ المعري من ضرب الأمثال فيضرب لنا مثلاً حياً إن ملك وبائس تجاورا في هذه الدنيا وعندما رحلا منها وصارا إلى الحياة الباقية تساويا على صعيد واحد، وذهب سلطان ذلك الملك وهذه عبرة لمن اعتبر، ويحدثنا الشيخ المعرى أنَّ الذي يركب الخيل وينعل حافريها بالعسجد أي الذهب فمصيرهم للغبراء أي للانتهاء لا فرق بينهما وبين البائس الفقير، ويفضل الشيخ المعري الفقر على الغنى لأن الفقير ليس في إمكانه الإسراف كما يسرف الغني ويبذر التبذير في طرق وقد يكون أخوه محتاجاً لهذا الدينار ولكنه يحرمه ويهرقه في لذاته التي تعود عليه بالضرر وحتى يعرى أخوه الفقير ولا يقدم له ديناراً لكسوته ليصون به جسمه مع أن في محفظة الغنى ما يغنيه ويغنى أخيه الفقير.

وقال أيضاً في الفاء المضمومة مع الياء وألف الردف والبسيط الثاني المرادف بالألف:

الأرضُ لله ما استحيا الحلول بها تتازعوا في عواريً فبينهم إن خالفوك ولم يَجُرُرُ خلافهُم

أن يدّعوها وهم في الدار أضيافُ نَبْلٌ حطامٌ وأرماح وأسياف شراً فلا بأس أنّ الناس أخياف

وهنا يقف الشيخ المعري ليصور جشع البشر على هذا الكوكب فيصور هذا الجشع بأسلوب دقيق تلمسه وتحس رؤيته فيصف أن الأرض هي ملك لله الواحد القهار والبشر الذين هم عبيلا لمالكها لم يخجلوا حتى ادعوا ملكيتها وهم يرون أنفسهم لا يملكون شيء وإنما هذه الملكية هي ملكية عارية قد تزول والمالك لها يسير في هذه الحياة وقد يزول هو وما حقيقة هذا الملك إذا كان التملك له تملك عاري لا يتصرف فيه تصرفا حقيقيا، وقد يمضي ويترك ملكيته العارية ولا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا على أنهم يتنازعون في حطام عارية تملكه يتنازعون عليه بالسيوف والرماح والحراب فيقتل بعضهم بعض والملك ليس لهم إنما هو للمالك الحقيقي الذي خلقهم وخلق السموات والأرض، وخلاف البشر مع بعضهم بعض في رؤية الشيخ المعري إذا لم يجر ذلك الخلاف شرا من بعضهم لبعض فلا مانع عنده من ذلك ثم يعقب فيصف البشر بأنهم أشباح مخيفة لبعضهم بعض.

## وقال أيضاً في الكاف المضمومة مع الباء:

ضَحكنا وكان الضّعك مناسفاهة وحُقَّ لسكّان البسيطة أن يبكوا يُحطِّمنا ريب الزمان كأننا زُجاجٌ ولكن لا يعاد له سبكُ(١)

وهنا نقف مع الشيخ المعري في هذه المقولة التعبيرية التي غامت على أجواء الشيخ المعري فدخل محراب باب الشك وأراد أن يسرج شموعه ولكنها أخمدها عاصف الشك والريب فيصور ضحكنا في الحياة بأنه سفاهة والأجدر بأبناء الحياة أن يبكوا وألا يضحكوا لماذا فيعلل الشيخ المعري لأننا نشبه القوارير فيحطمنا ريب الزمان ولكن هذه الزجاجات لا تعود لأنها لا تسبك وهذه الرؤية التي يبطنها الظلام غير حقيقية فإن الزجاج يعاد له سبك فكيف بالإنسان الذي خلقه خالقه من لا شيء ثم كان شيئاً، وَوَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِي خَلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَهُمَ وَهِي رَمِيمُ هَ قُلْ يُحْيِيهَا اللّذِي أَنشَأُهَا أَوَّلَ مَرَةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ﴾.

أليست النشأة الأولى أصعب من النشأة الثانية لأن الأولى أنشئت من غير مادة فكيف بالنشأة الثانية للإنسان صورة ومادة ولا على قدرة الله شيءً لا يستطاع بل كل شيء تحت مشيئته وقدرته.

<sup>(</sup>١) سبك الزجاج: إذابته وإفراغه في القالب المعد له.

## وقال أيضاً في الكاف المفتوحة مع اللام وواو الردف:

وللشمس فيها مشرقاً ودلوكا فلم تستطع فيما أردت سَلُوكا ولو أصبحت بين الرجال هلوكا(۱) من الناس عاشوا سُوقة وملوكا ألوك ولا أهدوا إليك ألوكا فمارجعوا قولا ولا سألوكا لو انتبهوا من رقدة عذلوكا رأوك أخاوهن فما حملوكا رأيت بجنح في الزمان حلوكا خطبت إلى الدنيا بجهلك نفسها وهل ينكح المرء الموقق أمّه وكم حل فيها معشر بعد معشر فما بلغتهم منك بعد رحيلهم وقفت على أجداثهم وسألتهم ولا علم لي من أمرهم غير أنهم تخلفت بعد الظاعنين كأنهم

وهنا نقف مع الفيلسوف المعري لنتحاور معه في قطعته التعبيرية التي وصف فيها تعاقب الليل والنهار وحركة الجديدين التي تولدهم حركة الشمس عندما تدور حول نفسها فيولد منها وما يطرأ فيها من أحداث ومفاجات وتمضي أيها الفيلسوف في فلسفتك فتشبه الدنيا بحسناء خطبها المرء لينكحها وهي أمه فكيف يجوز للمرء أن يتزوج أمه ولو كانت هلوك (فاجرة) وتستمر في وصفك التصويري فتصور محيط الحياة وكيف يمر بها معشر وبعد ذهابهم من هذه الحياة لم نتحصل على خبر من

<sup>(</sup>١) الهلوك: الفاجرة.

أخبارهم فهم لا يرسلون لنا برسائل من عالمهم لعالمنا ولا يهدون شيئاً فالأخبار بيننا وبينهم منبتّة ولكنني أختلف معك فأخبار الموت والقبر والساعة كلها هي عندنا تفصيلا أو إجمالاً مما علمنا من نبي الرحمة الرسول الأعظم ومن آله الذين تلقوا علمهم من جدهم وتشارته، وتستمر أيها الفيلسوف في وصفك لذوي الأجداث حيث قلت إنك وقفت على أجداثهم وهتفت بهم وسألتهم فما ردوا عليك جواباً ولو بعثوا لقرعوك باللوم ولما رأوك أخا ضعف ذهبوا عنك وما حملوك وما الإنسان إلا سابق ولاحق ليس تأخيره عن ضعف في المتقدم حتى لم يحمله وليس له خيار أو أمر أو نهى إنما الأمر هو بيد من خلقه وقدر له الحياة والموت.



## وقال أيضاً في الكاف المفتوحة مع الراء:

الموت ربع فناء لم يضع قدماً فيه امرؤف والملك لله من يظفر بنيل غنى يردده قسرا ولو كان لي أو لغيري قدر أنملة فوق التراب ولو صفا العقل ألقى الثقل حامله عنه ولم ترا إن الأديم السني أليقاه صاحبه يرضي القبيا دع القطاة فإن تقدر لفيك تبت إليه تسري والولمنايا سعى الساعون مذخلقوا فلا تُبالي أنو والمنايا سعى الساعون مذخلقوا فلا تُبالي أنو والمنايا سعى الساعون مذخلقوا من المنون والشخص مثل نُجيب رام عنبرة من المنون

فيه امرؤ فثناها نحو ما تركا يردُدُهُ قسراً وتضمن نفسه الدركا فوق التراب لكان الأمرُ مشتركا عنه ولم تركي الهيجاء مُعتركا يُرضي القبيلة في تقسيمه شُركا إليه تسري ولم تنصب لها شركا فلا تُبالي أنص الركب أم أرك(۱) طلاقها من حليل طالما فركا من المنون فلما سافها بركا

وقفة نتحدث معك أيها الفيلسوف في هذه القصيدة التي طلعت علينا من خلال حروفها في جو صاف غير متلبد بليل الشكوك ولا مبطن بضباب ظلام أفكار منحرفة إنما طلعت علينا في حرف يضيء وهو توحيد الله الذي لا شريك له وبدأت حرفك التعبيري بوصفك للموت وإن الموت سوف يأتى على كل حي وإن الإنسان مهما طال من الغنى والثروة فسوف

<sup>(</sup>١) الأراك: مصدر أركت الناقة إذا لزمت مكانها فلم تبرح.

يتركها ولا يبقى أثراً له بها، ويعجبني هذا التصوير الذي صورته لو كان لـي أو لأي شخص مقدار أنملة من التراب لكان الأمر مشترك ولكنه لا ملك لى من هذا التراب فضلا عن هذه الحياة فهو لله الواحد الأحد الذي لا شريك له في ملكه، ولا عديل له ولا ظهير، بل هو واحد فرد صمد، وتستمر في هذا الحرف التصويري فتصور أنّ العقل لو كان صافياً لم تتراكم عليه غيـوم المطامع لما وجدت هذه الحروب الطاحنة بين بنى الإنسان فالأخ يقتل أخيه، وتضرب مثلاً أن الأديم لو أنصف بنى الإنسان لقسمت الحياة والأموال بالعدل فرضيَ الأخ عن أخيه، ولو كنتُ عاقلا ومنصفاً لما وضعت الشراك لصيد القطاة البريئة التي لا تزاحمك في مطامعك، وإنّ الإنسان منـذ وجد على هذا الكوكب ومهما جدَّ فإنَّ المنايا هي مصيره أسار أم وقف، وتختم حرفك التصويري ببيتين يلفهما ضباب ٌ في جوٌّ قاتم حيث تصور أن الموت هو أيسر وأرواح الأشخاص تنظر للحتف وهي دواؤهــا الطــلاق مــا دامت مبغضة لم يكن هذا المعنى واضحاً مفهوم القصد، أما البيت الأخير فتعبر فيه وتصور الشخص كمثال عنبرةٍ من المنون فلما رام تلك العنبـرة جلس لم أتصور هذه الأحرف وماذا القصد من بـروك الـشخص هـل هـو الموت وانتفاء وهج حياته ما أدري ماذا تقصد الله هو العالم.

# وقال أيضاً في اللام المضمومة مع الواو وياء الردف:

دنياك مثل سراب إن ظننت بها والجسم للروح دارٌ طالما لقيت تُسوّل النفسُ آمالاً وتسألُها مُوّلت والمال مثل الفيء منتقل أخذت ميثاق أيم غُررُت بها في قبضة الله أعمارٌ مقسمة

ماءً فخدع وإن عضباً فتهويلُ(۱)
هدماً وحُقَّ لربّ الدار تحويلُ
فالخيرُ سؤلٌ وحسن الظن تسويلُ
فليغدُ منك على عافيك تمويلُ(۱)
وما على ذلك الميثاق تعويلُ
لها إذا شاء تقصير وتطويلُ

وقفة أيها الفيلسوف في هذه القطعة التصويرية التي نتحدث معك في مقاطعها حيث صورت أن الحياة هي كسراب إن ظن المرء أن سرابها ماء فهو يخدعك كما يخدعك السراب وإن ظننت أنها سيف قاطع فأنت في تهاويل من الخطوب، وتمضي في فلسفتك وتصور الجسم هو سكن للروح وحق لك أن تهدمه وتتحول من مسكن لآخر، وتصور ما تمنيه نفسك من خير وسؤل وجمع من حطام هذه الدنيا مع علمك أن المال كالظل ينتقل ويفر من يدك كما يفر الطيف من العين فخير لك أن تبذله وتنفقه للعافين وتغراك هذه الحياة فتعيش بها كأنك لديك ميثاق البقاء بها لا تتحول عنها مع علمك أن الآجال بيد خالقك وتحت إرادته ومشيئته في تقصير الآجال وتطويلها.

<sup>(</sup>١) العضب: السيف.

<sup>(</sup>٢) عافيك: طالب عرفك.

وقال أيضاً في اللام المضمومة مع الجيم وياء الردف أول أربعة أبيات:

دين وكفر وأنباءً تُقص وفُر في كل جيل أباطيل يُدان بها ومن أتاه سجل السعد عن قدر وما تزال لأهل الفضل منقصة

قان ينصُ وتوراة وإنجيلُ فهل تفرُد يوماً بالهدى جيلُ عالٍ فليس له بالخلدِ تسجيلُ(١) وللأصاغرِ تعظيم وتبجيل

أيها الفيلسوف لازلنا معك في حديثنا الذي نعيش معك فيه فنطوي صفحة فيها إيمان وننشر أخرى فيها شكوك وريب يتضبب في جوك ويغيم على قلبك وقد بدأت هذه القطعة بشك أو بتصريح لا يليق بمثلك أيها الفيلسوف فصورت أن الحياة مكونة من دين ولكنه كفر ومن أنباء تتحدث وفرقان ينص، وتوراة وإنجيل وماذا تقصد أيها الفيلسوف من نص الفرقان هل ينص على دين الهدى والحق هذا ما نراه أما أنت فلم تصرح عن ماذا تقصد ولكنك أعقبته ببيت تفسيري في كل جيل أباطيل يدين بها البشر ويعتنقها وهل تفرد لرأيك يوماً بالهدى جيل، ومضيت تصور الذين سعدوا في هذه الدنيا وفي رؤيتك من سعد منهم في الدنيا فما له في الخلد سجل، وإن ذوي الفضل لا يخلون من المنقصة أما الجاهلون فحازوا على التقدير والتفضيل والتعظيم والتبجيل، وهذه الأفكار السوداء نخالفك فيها ونرى أن الهدى هو هدى لا يتغير في كل جيل والضلال ضلال في كل جيل والحق واحد لا يتعدد.

<sup>(</sup>١) السجل مشددة: الصك. أي الكتاب.

# وقال أيضاً في اللام المضمومة مع القاف وواو الردف:

قُلتم لنا خالق حكيم قلنا صدقتم كذا نقولُ زعمتموه بلا مكان ولا زمان ألا فقولوا هذا كلام له خبيء معناه ليست لنا عقولُ

وقد تحدثنا معك أيها الفيلسوف لنعيش معك في شكوك المضبابية التي لا تكاد أن تخرج منها فتبددها ريح فسرعان ما تهدأ هذه الريح ويعود الضباب يتكثف ويتراكم في أفق نفسك وهنا كان الضباب قطعة من ليل مظلم ران على قلبك فاسمع ما تقول قلت إن لنا خالق حكيم ليس له مكان ولا يقترن بزمان وفي رأيك أن هذا كلام مخبا لا تعقله ولا تتصوره لأنك بدون عقل، أما غير ذوي العقول فهم الذين يعتقدون بهذه العقيدة، والحق أن ذوي العقول هم الذين عرفوا الله ووحدوه ونزهوه عن كل شريك اما غير ذوي العقول هم الذين لم يعرفوا الخالق حق معرفته فتاهوا في ليل مظلم وسط صحارى لا كلا فيها ولا ماء حتى يأتيهم الموت بغتة فينتبهون على صعيد حق واقع يرونه رأي العين.

# وقال أيضاً في اللام المضمومة مع القاف وواو الردف:

تعالى اللهُ فهو بنا خبير قد اضطرّت إلى الكذب العقول \* نقولُ على المجاز وقد علمنا بأنّ الأمر ليس كما نقولُ

وقد أطلنا معك أيها الفليسوف سهرة الليلة فعذرا إن أتعبناك ولم نترك لك غفوة لتستجم فيها فنتحدث معك في هذه القطعة التعبيرية التي تحدثت فيها ووصفت خالقنا بأنه خبير بعبيده وهذا حق وإن العقول قد تكذب وتنشأ من عندها أخباراً لا واقعية لها فتلك العقول تقول مجازاً لا حقيقة مع علمها أنَّ حديثها لا تعتقد بصحته ولكنها لمصالحها الدنيوية تختلق تلك الأحاديث وتنشئها.

# وقال أيضاً في اللام المضمومة مع الزاي:

إلى قى ادر وعبيد سرو وبالكذب انسرى وضح وليل وبالكذب انسرى وضح وليل ولولا حاجة في الذئب تدعو وما لنوالة المسكين صبر ويسعى في المعاش الخلق حتى ولو أمنت شمالك وهي أخت

وجبر في المذاهب واعتزال ولم تزل الخطوب ولا تزال (۱) لخطوب ولا تزال (۱) لصيد الوحش ما اقتنص الغزال في صرفه عن الحمل الهزال (۱) من السنبنان نسبج واغتزال يمينك ظين خون واختزال

لا زلنا نتحدث معك أيها الفيلسوف في فلسفتك الشعرية وقد فتحنا معك قطعة من بنات فكرك التصويرية التي كنت في مقاطعها تصور عدم ثقتك بالإنسان حتى بلغ بك سوء الظن إلى شك يمينك في يسارك وقد أدليت بحقيقة في قولك إن الله قادر ولكن العبيد عبيد سوء فليس التعميم هنا صحيح ففي عبيد الله شريحة لا تشكر الخالق ولا تستحي من هذه النعم التي أنعمها عليهم وشريحة تستغفره وتشكره وتعبده بإخلاص وقد جعل الله للمطيع الجنة مأوى له وللعاصي النار مأوى له،أما سوء الظن الذي حملته لبنى الإنسان فهى رؤية تشاؤمية أفرطت فيها وخرجت عن المقاييس

<sup>(</sup>۱) انسرى: انكشف.

<sup>(</sup>٢) ذؤالة: الذئب.

الحياتية فالبشر ينقسم إلى عدة شرائح فقسم منها تحمل الوفاء والصدق في الإخلاص لبني جنسها وشريحة لا تعرف ذرة من الإخلاص ولا الوفاء وهذا اختبار للإنسان في هذه الدنيا، وعللت افتراس الذئب للغزال الضعيف لحاجة دعته لاقتناص هذا الحيوان الضعيف فأنت تتناقض في رؤياك حيث تهاجم البشر وتعتذر للحيوان الوحش.



### وقال أيضاً في اللام المضمومة مع العين:

إن كان من فعلَ الكبائرَ مجبراً والله أذ خلق المعادِنَ عالم سفك الدماء بها رجال أعصموا لا تمس في نار الضمير فراشة

فعقابه ظلم على ما يَفعلُ أنَّ الحِدادَ البيضَ منها تجعلُ (١) بالخيلِ تُلجَمُ بالحديد وتنعلُ (٢) فضغائنُ الصدر الحريقُ المشعَلُ

ونفتتح سهرتنا في هذه الليلة لنتحاور مع الفيلسوف المعري فنبدأ معه الحديث في مطلع هذه السهرة ونتحاور معه في قطعته التعبيرية التي تحدث فيها بفلسفة سفسطائية فركز فلسفته بين الخالق والمخلوق وشرط إن كان فعل الإنسان هو مجبر عليه فعقابه ظلم له ونسي أن خالقه منحه عقلاً وهداه السبيل وجعل الخيار مفتوحاً له فإما شاكراً وإما كفورا فأين الجبر وتعالى الله أن يجبر عبداً ضعيفاً ويعاقبه وهذا ظلم وإنما يأتي الظلم من ضعيف النفس الذي لا كرامة له والله أقوى الأقوياء وأعدل العادلين وأكرم الكرماء وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعالى الله علواً كبيرا أيها الشيخ الفيلسوف لقد ناقضت نفسك بنفسك وإن كان هذا التناقض دقيقاً غلفته بين ألفاظ قد تفوت على الأدباء عندما يقرأون هذه القطعة وهم معجبون بفلسفة المعري وهذا التناقض عندما صورت أن العبد في شرطك الفرضي أنه مجبر على الأعمال التناقض عندما صورت أن العبد في شرطك الفرضي أنه مجبر على الأعمال

<sup>(</sup>١) الحداد البيض: السيوف.

<sup>(</sup>٢) اعصم: اعتصم.

وعدت في المقطع الثاني وأقررت أن الله هو خالق المعادن وهو العالم سينشئ من هذه المعادن السيوف والحديد وإلى غير ذلك من الأدوات التي يستعملها البشر في حياتهم فمن كان بهذه القدرة لا يحتاج أن يجبر عبده الضعيف لأن عبده فقير مطلق وخالقنا غني مطلق، وأشرت في بيتيك الأخيرين إلى أن البشر سفكوا الدماء على هذه الأرض واعتصموا بالخيول فكان القوي يفتك بالضعيف والصدور تشتعل ناراً وكأن الضعيف فراشة تحترق بنار القوي التي تتأجج بالأحقاد في الصدور وقد أرفق الله بالإنسانية وكرمها وبعث لها الرسل ليرشدوها ويعالجون أمراضها الاجتماعية فتشفيها من هذا الداء إلا أن بعض من البشرية يتمرد على هذه التعاليم المولوية الفضلي فينحرف إلى الهاوية.



# وقال أيضاً في اللام المضمومة مع الحاء:

إمراعُها الدُّهرَ وإمحالها(۱) لو لم تُخيرُ بهم حالُها وإنسما يُسنظرُ ترحالُها وزوجُها البائسُ فُحّالها

من يعرف الدنيا يُهُن عنده للذّاتُها تُعجب أملاكها دارٌ حللناها على رغمنا والخودُ كالنخلة مجنيّة

ونقف معك ولا نزال نتحدث معك في سهرتنا فنتحاور معك حول ما كتبته في هذه القطعة التعبيرية حيث إنك وصفت الدنيا وزهدت فيها من كان يعرف غدرها وشرورها ومن يعرف ذلك يتساوى عنده الخصب والجدب، وما يعجب منها الذين أتاح لهم خالقهم التملك وقضاء الوَتَر منها واللذَّة فهي لا تدوم وتتنقل بأهلها من حال إلى حال فتنغص عليهم عيشتهم ويشرقون بأحزانها، ثم أخذت تستمر في وصفك للدنيا وأهلها فصورت أن أهل الدنيا جاؤوا لها وحلوا بها على رغم أنفهم وهم ينتظرون الرحيل. والرحيل على رغم أنفهم ليس لهم في المجيء خيار ولا إرادة، وكذلك الرحيل إنما نعلم أن الرحيل هو للخالق الذي أوجد هذا البشر من لا شيء إنما بمشيئته التي تقول للشيء كن فيكون، وضربت مثلاً للدنيا بالزوج والزوجة ومثلت أن الزوجة كالنخلة تتدلى بأثمارها وزوجها البائس الفقير هو كالفحال الذي يلقحها بالنبات الذي يوجد فيه.

<sup>(</sup>١) إمراعها: خصبها. إمحالها: قحطها.

# وقال أيضاً في اللام المفتوحة مع الباء وياء الردف:

دع آدماً لا شفاهُ الله من هبل ففي عقاب الذي أبداه من خطأ ونحن من حدَثان نمتري عجبا هم الغرابيب من إثم وإن أمنوا دهر يكر ويوم ما يمر بنا

يبكي على نجله المقتول هابيلا ظلنا نُمارسُ من سُقم عقابيلا(١) ومعشرٌ يقفون الغيَّ تسبيلا على سرارك لم تُعدَم غرابيلا(٢) إلا يزيد به المعقول تخبيلا

ولا زلنا معك يا شيخ المعري نتحاور معك في هذه السهرة ونتحدث معك في هذه القطعة التعبيرية التي تجاوزت فيها عن الخلق وعن الآداب.

فخاطبت أبا البشرية آدم بخطاب غير مؤدب وغير لائق لأنه نبي من الأنبياء الرسل وبعض العلماء المحققين يرونه أنه من أولي العزم فماذا قلتُ؟

أيليق بك أن تهجم بأسلوبك، هذا الهجوم، فتخاطب النبي وأبا البشرية بالدعاء عليه بأن لا يشفى من الهبل وهذا جزاء له لما خلف من البشرية ولا تزال تعاني من بقية الأمراض وهذا جحود من فيلسوف المعري لأبيه الذي أنعم على البشرية بفضل الله وبنعمة الوجود ولولا نعمة الوجود

<sup>(</sup>١) العقابيل: بقايا المرض.

<sup>(</sup>٢) الغرابيب: السود. والغرابيل: جمع غربال.

عليك لما غرفت وما كان لك هذه الدراسات وهذا الاحتفال بك فأصبحت تعيش مع الزمن وكان عليك الشكر لخالقك ولأبيك أبي البشرية، ومضيت في وصفك لهذه البشرية والدنيا فعممت الآثام والخيانة للبشرية بدون استثناء وهم يغرقون في غرابيب ولا يزيدهم الدهر إلا خبالا.



وقال أيضاً في اللام المفتوحة مع اللام آخر بيتين منها:

هفّت الحنيفة والنصارى ما اهتدت ويهود حارت والمجوس مُضلّله الشانِ أهلُ الأرضِ ذو عقل بلا دين و آخرُ ديّن لا عقل له

ونقف معك لنتحاور في فكرة عقائدية صرحت بها بعد أن راودتك المخاوف انطلقت بها مكشوفاً ومزقت الستور وخرجت منها عارياً وصرحت بما يكنه قلبك بعد أن ساورتك المحاذير والمخاوف فقلت هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدت وإن اليهود حائرة لا تعرف الطريق وجميع الأنام مضللة وقسمت الأرض بين صنفين صنف صاحب دين ولكنه لا يحمل عقل فالدين الذي يحمله لا عقل له أي جاهل لأنه لو صاحب العقل لما دان بالدين والقسم الثاني يحمل عقلاً فهو غير متدين بدين ما هذه الأفكار الجنونية من يعتقدها فهو لا عقل له فقد قامت البراهين والسموات والأرض وما في الكون من آيات واختلاف الليل والنهار وفي كل شيء يدل على وحدانية الله وعلى رسله وأنبيائه ومن خرج عن هذا المحيط فأولئك هم الخاسرون ومن تمسك بما انزل الله فاؤلئك هم السعداء ولعل هذه القطعة قد أكثرت من العدس فجاءت هذه القطعة من ذلك البخار فوقعت في هاوية مظلمة.

#### وقال أيضاً في اللام المكسورة مع الفاء:

دعاكم إلى خير الأمور محمدً حداكم على تعظيم من خلق الضحى وألزمكم ما ليس يُعجزُ حملهُ وحثٌ على تطهير جسم وملبس وحرَّمَ خمراً خلتُ ألبابَ شربها يجرون ثوب المُلك جرُّ أوانس فصلى عليه الله ما ذرَّ شارقً

وليس العوالي في القنا كالسوافل وشهب الدجى من طالعات و آفل أخا الضعف من فرض له ونوافل وعاقب في قذف النساء القوافل من الطيش ألباب النعام الجوافل لدى البدو أذيال الغواني الروافل ومافت مسكا ذكره في المحافل

ونفتتح سهرتنا مع الشيخ المعري أيها الفيلسوف وقفة معنا لتحلو السهرة التحاورية ونديرها على فلسفة صورتها وصغتها في حروف تعبيرية وصفت في هذه القطعة وتجسدت مؤمناً وموحداً بالله لأنه قد قشع أضواء القمر هذا الضباب الذي يتضبب في آفاقك وبدأت بقولك: بوصف دعوة الخاتم عَمِّلًا في خير الدنيا والآخرة وضربت مثلاً بالعوالي والسوافل ولا يستوي الأعلى والأسفل فإن دعوة الخاتم هي الدعوى العليا التي جمعت السعادتين الدنيا والآخرة.

وضمنت دعوة الخاتم إلى التوحيد وهي أساس الرسالات للأنبياء والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء خلق النهار والضحى والنجوم

والليل والقمر وهو خالق كل شيء خالق الكون وما فيه واستمريت في وصفك بدعوة الخاتم حيث هذب هذا المجتمع وجاءه بالتوحيد والفروض والنوافل ومن طهارة في الجسم والملبس وهذّب الأخلاق حيث لم يكلف البشرية إلا بما تستطيع ونهاها عن قذف المحصنات حتى تعيش البشرية على هذا الكوكب في تماسك وخلق عظيم، وإنَّ هذه الدعوى المباركة قد حرمت الخمر وهذّبت النفوس وحدّت من سورة الطغاة الذين إن تمسكوا وعملوا بمنهجية هذه الدعوى فهم سعداء.

### وقال أيضاً في اللام المكسورة مع الحاء:

اتقِ الله واحذر أن يغرُك ناسكً فيما أنفس الأقوام إلا توابعً فهذا الذي في صومه وصلاته فكّذب زعيما قال إني ديّنً يُماحِلُ في الدنيا الخؤونِ وإنما ومن يكتحل بالسهد في طلب العلا

بما هو فيه من تغير حاله لقائل زور مُفرط في مُحاله كذاك الذي في حله وارتحاله فما دينه إلا ضعيف انتحاله يوم ل نزراً فانياً بمُحالِه يجر أن يرى منهاجها باكتحاله

ونمضي معك في سهرتنا لنتحاور معك في هذه القطعة التعبيرية التي كانت منك مقالة وعظ وتحذير لهذه البشرية حيث تحذر فيها من أن يغر شخص يتظاهر بالنسك وهو يلبس غير هذا اللباس إنما ليخدع أخيه فيقع في مصيدته فلا يستطيع أن يفلت منها، وإن نفوس الأقوام تنخدع فتكون تتبع الذين يتظاهرون وهم يسطرون غير الحقيقة بل يزورون وتمضي فتضرب مثلاً للصائم الذي يتساوى في رأيك من يصوم ويصلي كمن قائم في حله أو ذهب في ارتحاله وهذا معنى مغلف كمن قال:

خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء وأمرت بصيغة الأمر أن نكذ بكل زعيم أنه متدين لأن دينه هو

ضعف من النحلة التي ينتحلها ولا أعرف لماذا هذه الرؤية الفلسفية التي تفلسفت بها هلَ هي من الشكوك الضبابية أم ماذا؟، وبعد هذه المقولة تعبر تعبيراً فيه بعض الواقعية فإن الخؤون الذي يحاول أن يحصل على نزر من المال، والمال فان ولا يبقى لا هو ولا رب المال، وتصور الذي يجد في سبيل المعالي ويكتحل بالمجد فلربما تحصل من اكتحاله على دنيا من المجد.



### وقال أيضاً في اللام المكسورة مع القاف:

وأمّلت ربي أن يُحلّ عقى الي<sup>(۱)</sup>
وآسي لجُرمي خاطرٍ ومقالِ
فصار تعادٍ بيننا وتقالي <sup>(۲)</sup>
وطِئت بأوزارٍ عليك ثقال فهل تصطفيها مي تَتي بصقالِ إذا ما عددتُ السّنُ عدتُ بترحةً أسرُ لدنيايَ التي قد طويتُها فيا أمَّ دفرٍ كنتِ لي ميَّ وامقٍ جعلتِ ثقيل التربِ فوقي وطالما وقد صدئت نفسي بجسمي ولبسه

لم تزل السهرة معك يا شيخ المعري وقد تحلو كلما تطول لأن دقائقها وساعاتها تزجّى في دراسة فكر وفلسفة عقل تدور في آفاق ضبابية وقليلاً من الساعات تدور في أفق مقمر واضح ولعل هذه القطعة من الأجواء المقمرة لنتحاور في دراستها فنرى ماذا نخرج من هذا الجو بأي حصيلة ضبابية أم مقمرة. فأنت تصور لك ذكرى تحصي عمرك وتلاحظ مما مر من السنين التي طويتها عدت من هذه الرحلة العددية بترحة فتخضع لربك طالباً منه حل عقالك وماذا يفيدك حل العقال إذا لم تقدم لك زاداً إلى دار البقاء فأنت بين سرور وترح.. سرور بهذه الدنيا وترح بالذنوب التي أثقلت كاهلك وتكدست وراء خطواتك كما تتكدس أوراق الخريف حول الشجر، وهذا التصوير لو أثر في آفاق نفسك وكان وراءه عمل صالح وصالح والشجر، وهذا التصوير لو أثر في آفاق نفسك وكان وراءه عمل صالح وسالح وسالح وسلام وسلا

<sup>(</sup>١) الترح: الحزن والأسي.

<sup>(</sup>٢) مي: أسم امرأة يشبب بها الشعراء.

فهذه غاية المنى، وصورت الدنيا فتاة استعرت لها اسم مي فكانت مي وامق فعدت برد فعل منها فأصابك هاجس قلّى وبُعد، وتخاطب أم دفر بأنك سوف تكون في بطنها وعليك أثقال التراب وكنت تسير على دهرها بأثقال الذنوب، وتساءلت عن سأمك من الحياة وإنَّ نفسك قد صدئت من طول لباسها فهل الممات يصفيها ويصقلها كما يُصقل المهند هذه المنية التي تتمناها إن عملت بأوامر خالقك وتجنبت نواهيه فأنت قريب من هذا الصفاء والصقل.



### وقال أيضاً في اللام المكسورة مع الزاي وواو الردف:

عرَف تُكِ جيداً يا أمَّ دفر وما إن زلت ظالمة فزولي دُعيت أبا العلاء وذاك مين ولكن الصحيح أبو النزول أغي الطّفل من بعد التناهي وضعف السقب في حال البزول (١)

لم نزل نواصل سهرتنا مع الشيخ المعري ونتحاور معه في فلسفته وندرس معه أفكاره الفلسفية التي ضمنها شعره فنقف معه في هذه القطعة التعبيرية التي صور فيها حياته وهو يخاطب الدنيا ويسميها أم دفر فإنه يخبر عنها بعد خُبر ومعرفة عرفها جيداً وانها ظالمة لبني الإنسان فيطلب منها أن تزول وهل هذا الطلب منه للزوال عن حياته أم زوال الدنيا وهذا طلب لا أظنه يصدر من فيلسوف درس الحياة ولعله يريد بإزالة حياته ليصبح في دنيا الآخرة، ويرى أن الناس ينادونه بأبي العلاء وحقه أن ينادى بأبي النزول لأنه ليس أبا العلاء، ويعلل نزوله لأنه يعيش في غي الطفل وضعف السقب والبزال التي تشقق ولهذا لا تصدق عليه كلمة أبي العلاء.

<sup>(</sup>١) السقب: ولد الناقة ساعة يولد.

وقال أيضاً في اللام المكسورة مع الحاء:

إذا ما جُدَّ كلبٌ وهو أعمى متى تقف الركاب علي جهلاً تعود علي كرات الليالي تعفوا بالكلم وأكرموني دعُوا هذا المقال وجهزوني

تصيد ربّة الطرف الكحيل (۱)
فأنت كواقف الربع المحيل
وما أبرمته مثل السحيل (۲)
على ما كان من جسد نحيل
فإني قد عزمت على الرحيل

أيها الفيلسوف نحب أن نفتتح معك سهرتنا هذه الليلة للمناجاة والتحاور في صور من شعرك رسمتها على جدار الزمن وفي صفحات التاريخ فنبدأ هذه السهرة بهذه القصيدة التعبيرية التي صغتها في حروف تصور تبرمك وزهدك في الحياة وتمر بتصوير لحياة البشرية حيث تشير إلى أن السر في الحياة هو الحظ فإذا تلبس في شخص مهما كان ذلك الشخص جاءته الحياة كخاتم في يده ولو كان ذلك الشخص كلباً أعمى لا يبصر يحظى بأجمل فتاة كحيلة العين وإذا ولى عنه الحظ ولو كان من أجمل الخلق حُرم من هذه النعم هكذا رؤيتك التصويرية لذوي الحظوظ، وتصور نفسك لست أهلاً إلى أن تقف الركاب بباك ويستفيدون من علمك ما يفيدهم إنما أنت في رؤياك كربع خال لا ينتفع به نازلوه وهذا تواضع تشكر عليه، وإن كرات الليال التي تدور عليك تضعفك كالثوب الذي لم

<sup>(</sup>١) جد: من الجد وهو الحظ.

<sup>(</sup>٢) السحيل: الثوب الذي لا يبرم غزله.

يبرم غزله فهو لا يتحمل شيئاً فضلاً عن الخطوب التي تهد الرواسي، وترى نفسك أن شريحة من البشر ولعلها من طلابك قد أكرمتك واحتفت بك وما أنت إلا جسلة نحيفة فلو عدت إلى الحياة مرة ثانية لشاهدت ورأيت كيف احتفيا بك فأنت تملأ الصحف والسير وقد أقيمت لك ذكرى بعد مرور ألف عام بعد رحيلك من هذه الحياة تسابق فيها المفكرون من الكتاب والشعراء يصفون حياتك وأفكارك وأصبحت تشارك الأحياء في حياتهم ولعلك أقوى من كثير من الأحياء فلماذا تتبرم وقد أفرغت عليك هذه النعم فأنت من ذوي الحظوظ الذين ندروا في هذه الحياة، وتختم هذه القطعة التعبيرية بزهدك في هذه الحياة ورغبتك في مفارقتها وطلبك بدل هذا التكريم أو هذا المدح أن يجهزوك إلى الرحيل الأخير وهذا لا تملكه أنت ولا غيرك.

### وقال أيضاً في اللام المكسورة مع القاف:

هي غربتان فغُربة من عاقل ثم اغتراب والطبع يثبُت كالهضاب ومن يرم نقلاً له يه والحق يُثقِل كل غاو ظالم وأخو الدياء

ثم اغتراب من مُحكم عقله نقل أله يعجز ويعلي بنقله وأخو الديانة ما يُحس بثقله

فقد حَلَت معك السهرة يا شيخ المعري فنتحدث معك في هذه القطعة التعبيرية التي تتلألأ فيها الكواكب في جوِّ صاف لم تتراكم فيه ضباب الشكوك فالإيمان يرفرف فيها بأجنحة بيضاء فبدأتها بفلسفة عميقة وصورت للعقل غربتان تتولد من عقل وغربة أخرى من عقل يحكم آراءه في هذه الحياة، وهذه الفلسفة لعلك تشير بها إلى فلسفة بعيدة وهي ما يراه الفلاسفة أن للشخص عقلين عقلاً بسيطاً وعقلاً مرّكباً ثم تـشير إلى الطبع المتأصل في الإنسان فإن هذا الطبع في فسلفتك لا يزول كما أن الرواسي لا تُنقل ويعجز الشخص عن نقلها كما يعجز الطبع عن مفارقة صاحبه وقله كذَّبَ هذه الفلسفة ما جدًّ في القرن العشرين ففي اختراعاته الفنية الجديدة تذلل الصعاب وتزيل الرواسي إلى طرق معبدة، وتختم هذه القطعة بنظرية رائعة لأنَّ أصحاب الغواية أثقل شيء عليهم هو الدين لأنهم في ضلالهم يعمهون، أما أصحاب الديانة فالدين أنوار تضيء لهم دنياهم وآخرتهم فهم يستأنسون به ويرونه كالماء الكوثر أو أعذب منه إن كان هناك أعذب منه وصدقت في هذه المقولة.

# وقال أيضاً في الميم المفتوحة مع الكاف:

لا تحشرُ الأجسادُ قلتُ إليكما أو صحَّ قولي فالخسارُ عليكما طهرٌ فأين الطهرُ من جسديكما خلدي بذاك فأوحشا خلديكما<sup>(1)</sup> منهُ ولا ترعانِ في برديكما<sup>(1)</sup> آتي فهل من عائد بيديكما خيرٌ بعلم الله من برديكما<sup>(1)</sup>

قال المنجمُ والطبيبُ كلاهما ان صح قولكما فلست بخاسر ان صح قولكما فلست بخاسر طهرت ثوبي للصلاة وقبله وذكرت ربي في الضمائر مؤنسا وبكرت في البردينِ ابغي رحمة إن لم تعد بيدي منافعُ بالذي برد التقي وإن تهاهل نسجهُ

ولا نزال نعيش في سهرتنا وقد حلت لنا السهرة وطاب لنا الحديث فيها فنتحدث معك عن هذه القصيدة التعبيرية التي ترد بها عن المنجم والطبيب في فلسفة طال فيها البحث والجدال هل يحشر الروح مع الجسد أم تحشر الأرواح بلا أجساد وقبل أن نلج في هذه الفلسفة وشرحها لابد لنا من إشارة أن القدرة التي خلقت هذا الإنسان بهذا الهيكل الذي هو في قوام بديع وجمال مغر فقدرته التي خلقته من لا شيء ستعيده كما هو. هذه عقيدتنا وقد نص عليه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من

<sup>(</sup>١) الخلد: محركة: النفس.

<sup>(</sup>٢) البردان: الغداة والعشى.

<sup>(</sup>٣) تهلهل: بلى واهترأ من خفة نسجه.

خلفه حيث يشير لأصحاب النار كلما نضجت جلودهم بدلناها بجلود غيرها، وهذا نصٌّ صريح من الخالق المنشئ لهذا الإنسان أن يعيده بجسمه وهيكله نص واضح وصريح لا جدال فيه ولا مراء فأنت يا شيخ المعري ترد على المنجم والطبيب حيث يقولا لا تحشر الأجساد وأنت في هذا الرد مؤمناً بالعقيدة، وفي خطابك لهما ضربت مثلاً ملموساً حيث خاطبتهما إن كان قولهما صحيحاً فأنت لست بخاسر، وإن كان قولك هو الـصحيح فهمـا الخاسران وأنت الرابح وهذا غاية الأدب في التحاور، وتمضي في رحلتك التي تتمتع فيها بصفاء في جو متلألئ فتشير إلى الطهارة عندما يقوم المرء ليناجى ربه في تلك المكتوبة الصلاة التي تطهر الإنسان من دنس الشكوك فتخاطبهما أين أنتما من هذا الطهر ولا شك أن الصلاة في اليوم خمس مرات هي طهر لا يعادلها طهر فهي كالحمّام تغسل الـدرن كما عبّر النبـي الخاتم عَنْ الله الله المنافقة حيث إنك تمضى في ذكر الله ﴿ أَلَا بِذِكُر ٱللَّهِ تَطْمَعِنَّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ فذكر الله هو المؤنس في الوحشة وفي كل شيء أما الذين لا يذكرون الله فهم في وحشة مظلمة خرساء، وإنك يــا شيخ المعرى هنا تريد أن تغطيك رحمة الله ولم تطلب من عبيـده الرحمـة فرحمة الله واسعة وسعت كل شيء اللهم اسبغ عليناً رحمتك وعفوك، وتختم هذه القطعة بخاتمةٍ زخمة حيث إن برد التقى مهما كان من ضعف فهو قويٌّ بخلاف برد غير التقى وأنا أخاطبك يا شيخ المعري أن برد التقـي لن يكون يوماً ما متهلهل فتعبيرك هنا بالتهلهل غير سليم إنما التهلهل يكون لبرد غير التقي.

# وقال أيضاً في الميم المكسورة مع اللام وألف الردف:

إذا بلغ الإنسان خمسين حجة ليشغل بذكر الله عن كل شاغل ومن شيم الأيام وهي كثيرة ملام لنفسي حق عندي لمثلها واظلام عين بعده ظلمة الثرك

فلا يمتهن ديناً برد سلام فذلك عند اللب خير كلام فناء كبير واقتبال غلام وكنت حقيقاً عندها بملام فقل في ظلام زيد فوق ظلام

ونفتتح السهرة مع الشيخ المعري لنتحدث معه ونخاطبه في تخاطب تحاوريًّ ونقف معه في هذا الحرف التعبيري الذي تجلى فيه السيخ المعري في جوًّ صاف لم تبطنه الغيوم ولم تضببه الشكوك فهو يعيش في أفق ضاحك النجوم بأسم القمر.

فقد بدأت أيها الشيخ حرفك التعبيري تصور فيه ما يجب على المرء حينما يذرِّف على خمسين عاماً ماذا يجب عليه يجب عليه أن يحترم الدين ولا يهينه بحيلة يغلفها بالسلام، وعليه أن يشغل قلبه وجوارحه بذكر الله ولا يشغله شاغل فهذا ذو العقل وعللت ذلك لأن الحياة يودعها كبير ويأتي لها غلام فهي لا تدوم فعليه أن يغتنم فرصة وجوده على صعيدها، وتستمر أيها الشيخ في هذا الحرف في لومك لنفسك ولومها لك ونتمنى أن لا تكون نفسك من النفس اللوامة التي تلوم ولا تجنى من الغصون ورداً.

وتختم هذا الحرف بخاتمة فيها زخم ورقَّة وأسى، ولعل فيها موعظة فظلمة العين أي عدم الإبصار سيتبعها ظلام القبر فحسب رؤياك ظلام فوق ظلام، ولكنك يا شيخ المعري إذا وضعت في القبر لا تخف إلا من ظلام العمل الذي يجانب الطاعة ويسير في دنيا المعاصي فهنا الظلام الرهيب.



# وقال أيضاً في الميم الساكنة مع الهاء:

إذا دارت الكأس في دارهم في ما وفق قوا عند إيرادهم وفي رفع أصواتهم بالغناء فإن كنت خدناً فاحبهم

فقد رحل الدين عن دارهم ولا وفقوا عند إصدارهم دليل على حط اقدارهم جفاء على قرب مزدارهم (۱)

وتحلو لنا السهرة معك يا شيخ المعري فنتحاور معك في مقولة صورت في حرفها موعظة للإنسان وكانت هذه الموعظة تدل على جو مرس معلى أفق نفسك خالياً من ضباب الشكوك في تلك اللحظة، فصورت كيف عندما تدار الخمر في محفل يحتفلون فيه بكأس الخمر فإن هؤلاء لم يكونوا أصحاب دين ولو كأنوا متمسكين بالدين لما كان ذلك المجتمع تدار عليه كأس الخمر، فهم غير موفقين لا عند الورود أي عند ديارتهم لشرب الكأس ولا بعد انتهائهم من ذلك المجتمع وهو الصدور وإن غنوا فأطربهم الغناء عندما تدار الكأس عليهم فهؤلاء لم يكونوا كراماً أينما كانوا فهم منحطين القدر لا كرامة لهم، ويحذر شيخ المعري من كان رفيقاً لهذه الزمرة الفاسدة بالجفاء أي البعد عنهم وعدم زيارتهم.

<sup>(</sup>١) مزدارهم: أي مكان زيارتهم.

# وقال أيضاً في النون المضمومة مع الصاد وواو الردف:

لقوم سجوناً فالقبور حصون فعل تراباً بالحمام يصون (١) ولم يبق في الدنيا لهن غصون

إذا عُدّت الأوطانُ في كلَّ بلدة وما كان هذا العيشُ إلاَّ إذالةً فكن بعض أشجار تقضّت أصولها

نقف معك يا شيخ المعري في هذه القطعة التي صورت فيها إيمانك بالموت وما فيه من راحة فصورت أن الأوطان هي سجون للمرء وإن القبور هي الحصون له من تلك السجون، وهذه الرؤية للمطيعين فإن الأخرى هي خير لهم من هذه الدنيا الفانية.

ووصفت أنَّ العيش في هذي الحياة هي إهانةٌ للمرء والتراب هـو صيانةٌ عن الإهانة ولا شك أن التراب هو صيانة وحكمة جاءت من الإلـه لهذه البشرية حتى قيل طوبى لمن سكنَ التراب وأمن العقاب.

وختمت حرفك برؤيتك التي تكررها في صور متلونة وفي حروف طالما ركزت عليها وهي عدم النسل حيث صورت طلبك من المرء أن يكون كشجرة لا تخلف لها أغصاناً بعد موتها وهذه الرؤية رؤية مظلمة ولو أُخذَت لما رأيت على هذا الكوكب تزاحم من البشرية بل رأيت البشرية تفنى وتنقرض من هذا الكوكب ولكن حكمة الله التي تنظم الكون أبقت هذا التناسل والتكاثر باختبار البشرية وأن لا تنقرض هذه الحياة ولو

<sup>(</sup>١) الإذالة: الإهانة.

شاء الله لما ترك عليها من دابة فمشيئته ولطفه الخفي هو الذي خلق للإنسان زوجاً من نفسه ليتمتع بهذه الورود ويشم هذا التفاح ويتناسل ويبقى له الذكر. الذكر الجميل أو الذكر القبيح وهذه النعم تفضلاً من المولى الكريم.



### وقال أيضاً في النون المضمومة مع الدال وياء الردف:

توهمّ ت يا مغرورُ أنك دين علي يمين الله ما لك دين تسيرُ إلى البيت الحرام تتسُّكاً ويشكوكَ جارٌ بائسٌ وخدين

ونقف معك يا شيخ المعري لنحاورك في حرف تعبيري صورت فيه ما يرين على قلبك من لياليك المظلمة، ومن لياليك الشكوكية التي كثر تضبيبها في أفقك، فنلج إلى هذا الجو الصافي لنراك كيف تعظ الإنسان وما فيه من أوهام تستفزه إلى مرتبة الغرور حتى يتوهم أنه متمسك بالدين وأنت تقسم حسب تجاربك ومشاهدتك لهذا الشخص أنه غير متدين ودليلك أنه يذهب إلى حج بيت الله تنسكاً منه ولكن جاره يشكوه وصديقه يشكو منه فهو يؤذي جاره ويظلم صديقه ويتنسك في الظاهر بالدين والحج هذا حسب رؤيتك يا شيخ المعري وخبرتك، ولكنما نعلق على هذه الرؤية بأن للإنسان ما يعمله من خيرٍ فهو له، وما يعمله من شرٍ فه و عليه، فله ما كسب وعليه ما اكتسب.

### وقال أيضاً في النون الساكنة مع الزاي والميم وياء الردف:

فليتني وفقت في ذا الزُمين فليتني وفقت في ذا الزُمين (١) فليعجب السامع للمُرزِمين (١) لا أنسب الغيث إلى المرزمين (٢) في الخاسرين في الخاسرين

مضى زماني وتقضى المدى أرزمت الناب وعارضتها أمطرنا الله بإحسانه أعُدُ أسنى الربح فعلَ التقى

نبدأ سهرتنا معك أيها الفيلسوف شيخ المعري فَنُزجي وقتنا في محاورة فكرية من أفكارك الفلسفية ونبدأ السهرة بهذه القصيدة التعبيرية التي ظهرت فيها على مسرح الحياة كإنسان يعطف على بني جلدته وبدأتها بحسرة على ما تقضى من زمانك وهذه أصًالة في البشر فدائماً الإنسان يحن لماضيه ويبكي على أيامه التي تفرُّ منه كفرار حلم من جفن نائم ولا خيار له ولا أمر، فالساعات تنتهي والأيام تنقضي والعمر محدود إلى أجل مسمى وليس للإنسان في ذلك خيار ولا أمر ولا نهي وكل شيء بيد الخالق الذي خلق الإنسان والسموات والأرض وقلت مضى زماني وتقضى المدى وتتمنى أنك لو وفقت في زمين وهذا تصغير للزمان وفيه معنى من أمنياتك التي تتمناها ولعله التوفيق، ولو بمقدار هذا الزمين المصغر، وتشير إلى عدم التوفيق أن الناقة التي تريد أن تمتطيها تصوت وماذا تقصد بالتصويت هل المذا الصوت هو دليلً على عدم توفيقك أو إزعاج لسيرك فهذا معنى لا

<sup>(</sup>١) الناب: الناقة المسنة. وأرزمت: صوتت.

<sup>(</sup>٢) المرزمان: النجمان.

يزال مغلفاً في قصدك وتطلب من مخاطبك أن يعجب للمصوتين ولعلهم يزعجونك عندما تؤلف سيمفونية من الأصوات تارةً تكون منفرة وتارةً تكون ملحنة الأوتار شيقة الوقع، وتخلص بدعوة إلى خالقك فاطر السموات والأرض بإن يفيض عليك من ألطافه وإحسانه، وهذا هو مَن منه وحده لا شريك له، ولا دخل فيه للنجوم كما يرى المنجمون وتتمنى أن دموعك تكون ينبوعاً صافياً ليشرب منها الحجيج كما يشربون من عين زمزم وهذه مساواة إنسانية تشبه قولك إنك لو حبيت الخلد فرداً لما أحببت بالخلد انفرادا.



### وقال أيضاً في الهاء المفتوحة مع العين وياء الردف:

حسبي من الجهل علمي أن آخرتي وأنّ دنياي دار لا قرار بها كذلك النفس ما زالت معلّلة يا أمة من سفاه لا حلوم لها تُدعى لخير فلا تصغي له أذناً

هي المآل وأني لا أراعيها وما أزال معنى في مساعيها بباطل العيش حتى قام ناعيها ما أنت إلا كضأن غاب راعيها فما يُنادي لغير الشرِّ داعيها

ونستمر معك يا شيخ المعري في سهرتنا الحبيبة فقد حليت وطابت ونتحاور معك في هذا الحرف التعبيري الذي صورت فيه حقيقة أهملها هذا الإنسان ولا يحسب لها حساب، وجسدت حياة الإنسان وما فيها من غرور وجهل ونسيان لما فيها صالحه ونسي أن مصيره من هذه الحياة إلى الحياة الباقية.. حياة النعيم والخلود.

فإذا كنا نحب أنفسنا حباً حقيقياً نعطيها حقها ونرعاها حتى نحوز بالسعادتين الدنيا والآخرة، ولكن ً الجهل المركب الذي يغوينا به الشيطان حتى نشاركه في أعماله القبيحة، مع علم الإنسان بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار وهي سلسلة من العناء والتعب والجهد والأمراض ولكنه يحفل بها ويعطيها كل ما عنده من قوة وطاقة، وتستمر هذه النفس بالتعلات لتعيش بهذه التعلة عيشة الباطل حتى تفاجأ بالموت الذي لا بد منه فتستيقظ على

أعمالها الباطلة فلا يفيدها تلك الصحوة وتمثل هذه الأمة تعيش في سفه ولا عقل لها فهي كغنم غاب عنها راعيها وعرضها للشتات والضياع ولو رجعت لطريق الهدى لأفلحت وظفرت، وإنَّ هذه الأمة تصم أذنها عن داعي الخير وتفتحهما لداعي الشر.



# وقال أيضاً في الهاء المفتوحة واللازم ثلاثة أحرف:

لو أن كل نفوس الناس رائية كرأي نفسي تناءت عن خزاياها وعطّلوا هذه الدُّنيا فما ولدوًا ولا اقتنوا واستراحوا من رزاياها

ونستمر معك يا شيخ المعري في هذا الحديث الشيق ونقف معك في رؤيتك التي صورت فيها روحاً مثاليّة تقمصتها فعبّرت فيها لـو أن كـل، نفوس الناس سارت على ضوء رؤيتك لما فعلت مخزية من المخازي وهذه الرؤية لو تحققت على صعيد الواقع لكانت مثاليَّةً واستراح الإنسان من ظلم أخيه الإنسان، وهنا ندينك من فمك في تصويرك البيت الثاني حيث اعترفت أنهم لو وقفوا عند رؤيتك الأولى لكان خير لهم لكنك مضيت في تعبيرك فصورت أن الدنيا أصبحت عاطلة وأنهم لا يتناسلون فإذا لم يتناسلوا لم يصابوا بالبلايا والخطوب وهذه الرؤية الثانية التي تتكرر في صورك الشعرية في هذه المعزوفة التي تحارب التناسل وما هي إلا فكرة مظلمة وقد أودع الله هذه الفطرة في نفوس الإنسانية لتتناسل وتتكاثر فوق هذا الكوكب لتذكر الله كثيراً وقد جاءت الشريعة السمحاء للحثِّ على الزواج والتناسل والتكاثر حتى يباهى بهذه الأمة نبى الرحمة يوم القيامــة ولا أعرف كيف تولدت وتأصلت في آفاق نفسك فكرة عدم التناسل والتوالد وألححت على هذه الرؤية ظناً منك لإقناع بنى الإنـسان فـي الأخـذ بهـذه الفكرة وأنت خاطىء كل الخطأ لأن الغريزة الجنسية التي يتمتع بها البشر والتي أُحرمتها فأردت من الإنسان مساواتك فهيهات لن تظفر بذلك.

## وقال أيضاً في الهاء المكسورة مع اللام وألف الردف:

لا تحلفن على صدق ولا كذب فإن أبيت فعد الحلف بالله فقد أشرت إلى معنى له نبأ وافى العقول بإعجاز وإيلاه (١) يخاف كل رشيد من عقوبته وإن تلفع ثوب الغافل اللاهي

وقفة معك يا شيخ المعري في هذه القطعة التعبيرية التي تطلب فيها وتنهى الشخص عن الإيمان سواء كان صادقاً أو كاذباً وإذا أبى ولم يستجب لك فليحلف بالله وهل القسم عندنا في الإسلام إلا بالله إذ لا يجوز القسم بغير الله، وأما إشارتك إلى معنى من نبأ حيّر العقول واعجزها فلعلك تشير إلى معنى هو تكرير الإيمان بغير حاجة لها هذا ما تصيدناه من معنى بيتك أما إن كنت ترى معنى غير هذا فلست أعرفه وختمت هذا الحرف بأن الشخص عندما يقسم يخاف نتيجة عقوبة إيمانه وإن كان يوهم نفسه أنه في غفلة ولهو.

<sup>(</sup>١) الإيلاه: التحيير.

### وقال أيضاً في الهاء المكسورة مع اللام:

لأصحاب المعازف والملاهب وهم لا يجمعون على الاله فسلا أنا منجح أبدا ولاهب

وجدت غنائم الإسلام نهباً وكيف يصح اجماع البرايا تنازعني إلى الشهوات نفسي

ونعود معك يا شيخ المعري في هذه السهرة لنتحدث معك في قطعة غام فيها الليل وتلبّد في جوها شكوك النضباب وران على قلب صاحبها ظلام دامس حيث قلت إن غنائم الإسلام هي نهب لأصحاب المعازف والملاهي كما وجدتها حسب رؤياك، ثم ضربت مثلاً أن البرايا لم يجمعوا على توحيد خالقهم فكيف يصح لهم الإجماع على نهبهم غنائم الإسلام، وهذه الرؤية تنبع من فكرة عائمة فهي تشبه:

### خاط كى عمرة قباء ليت عينيه سواء

ومضيت تصور نفسك كيف تنازعك إلى ارتكاب الشهوات فلم تنجح أنت ولا نفسك، ولم تنجح أنت ولو نجحت نفسك لنجحت لأنكما واحد، فالنفس هي في الجسم ولو وحدد الله لنجحت وفرت، ونكتفي معك بإيضاح هذه الحقيقة.

## وقال أيضاً في الهاء المكسورة مع اللام ألف المشددة:

بخيفة الله تعبدتنا وأنتَ عينُ الظالم اللَّهي تأمرُنا بالزهد في هذه الصدنيا وما همك إلاً هي

لازلنا مستمرين معك يا شيخ المعري في هذه السهرة وفي هذا الحديث لنتحاور معك في هذا الحرف الذي انبثقت منه رؤية خطابك إلى شخص تخاطبه أنت وصورته أنه ملك الناس بتظاهره أنه يعبد الواحد القهار ويخافه وبهذا التظاهر استعبد البشرية ولكنه ظالم لاهي عن ذكر الله، وإنه يأمر الناس بالزهد في هذه الدنيا ولكنه لا يزهد، ولا يهمه إلا نفسه، فهو يجمع من حطام الدنيا غير مفرق بين حلالها وحرامها، فهو صورة متناقضة في رؤيتك التي صورتها.

### الخاتمة

إنني أختم هذا الحرف الدراسي والتحليلي لحياة الفيلسوف الشيخ المعري بما توصلت له من دراسة وتعامل مع نصوصه الشعرية التي احتواها ديوان لزوم ما لا يلزم (اللزوميات) فكنا مع هذه النصوص في دراسة تحليلية قد جلونا من صورها حسب ما وصل إليه فهمنا، وإذا أخطأنًا أو قصرنا فالإنسان ناقص ولكنً عليه أن يواصل الحياة الكمالية شوطاً في ميدانها مهما استطاع من المنح العقلية التي أفاضها الله عليه منّة وتفضلاً منه وعلّمه أفضل نعمة بعد العقل وهي نعمة القلم ولولا القلم لضاع التاريخ وماتت الحياة وهي مخضوضرة قبل موتها فالقلم من نعمة الله الكبرى التي أفاضها على هذه الإنسانية و ﴿عَلّمَ ٱلْإِنسَانِ مَا لَمْ يَعَلّمُ ﴾، ولا حلية الإنسان إذا توجته الأخلاق والفضل ومدّته المزايا الحسنة واكتنفته دنيا من الإرشاد ومدّته ألوان من الإستقامة والإنضباط في هذه الحياة فهنا يكون الفرد حقاً إنساناً واقعياً إذا عُدّت ما عيبه فكفي المرء نبلاً أن تُعدد ما عيبه.

وختاماً إن كنت قاسيت عليك يا شيخ المعري وقابلتك بكلمات خشنة فكنت أنت الباعث لهذه الكلمات وهذا الموقف القاسي الذي تعاملت به معك لخروجك عن محيط الحق إلى أفق ليل شكوك مبطنة

بضباب فوقه ضباب إذا أخرجت يدك لم تكد تراها كما وصف كتاب الله حين قاًل:

﴿ ظُلُمَتُ اللَّهِ عَضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَلْهَا ﴾.

وختاما أعتذر للقراء إن كنت قصرت في هذه الدراسة ولعلها تختلف عن الدراسات التي سبقت هذه الدراسة، وأشملها دراسة الدكتور طه حسين التي سبقت هذه الدراسة.

وأرجو من الله السداد والتوفيق وأن يلهمني شكره على هـذه الـنعم التي من بها علي ...



### السبيرة الدَّاتيَّة للمؤلِّف

الاسم

محمَّد سعيد ابن الشَّيخ عَلِيٌّ بن حسن بن مهدي الْخُنيزيّ

تاريخ الميلاد

٢/٢/٥٢٩١م.

العنوان

المملكة العربية السعودية

المنطقة الشَّرقية - القطيف

الرمز البريدي: ٣١٩١١

ص. ب: ۸۷۹

تليفون – فاكس: ٨٥٥١٠١٣

« محمَّد سعيد ابن الشَّيخ عَلِيِّ أبي الحسن الْخُنيزيِّ»

# موجز السِّيرة الذَّاتيَّة

ولدتُ في اليوم والشهر من العام الّذي حددتُ تاريخه بالميلادي، في الصفحة الأولى من هذه السِّيرة، ودرجتُ على هذا الكوكب تحت رعاية والدي الشَّيخ على أبي الحسن الخنيزي.. الَّذي كان مرجعاً وقاضياً لجميع المذاهب من سنة وشيعة.. ويرضون بحكمه، أصبت في السادسة من عمري تقريباً بأثمن كنز في حياتي، وهي عيني، الَّتي تعكس طبيعة الحياة، ومناظرها الجميلة، وعندما بلغت السابعة من عمري، أدخلني أبي الكُتَّاب.. لأنَّ ذلك الظُّرف لا توجد فيه مدارس على منهجية المدارس الحديثة اليوم، وكان هذا الكُتَّابِ قمَّة الكتاتيب في ذلك العصر، ويديرانه ويتعاقبان عليه الأخوان فضيلتا الشَّيخ / محمد صالح البريكي صباحاً، وأخوه الـشَّيخ ميـرزا مساءً، وهذا الكُتَّاب يُعلِّم كتاب الله، ونمطأ من الخطِّ، وضرباً من أنـواع الحساب، ويسمى بالجمع والطرح والضرب والقسمة، الَّذي هُـو بعـض دروس الرياضيات اليوم، كما يعطى لوناً من الشِّعر العربي، ويسسرح بعض كلماته، ويطلب من الطُّلاب حفظ ذلك الشِّعْر، وللكُتَّاب أسلوب ومنهجية في دفع الأجور، وأيَّام التَّعليم طيلة الأسبوع، والإجازة يومي الخميس والجمعة، ولا تتخلُّل الدِّراسة فسحات يرتاح فيها الطُّلاب مِنْ جهدِ الدِّراسة، وقَدْ خرجت منْ هذا الكُتَّابِ بعد أنْ اجتـزت مراحلـه

التَّعليميَّة، وتعليمي كان غيبياً عَن طريق الحفظ القلبي.. لا البصري، خرجت منه وأنَّا ابلغ الـثَّالثة عشرة، وبعد فترة هيأني والدي للدِّراسة، لأتخصص في العلوم الدِّينية، فدرست قواعد اللُّغة العربية، ومن كتبها متن الأجرومية وشرحه لدحلان، وقطر النـدى لابـن هــشــام، وألفيـة ابـن مالك، والمغنى لابن هشام، كما قرأت بعض الكتب العقلانية والفلسفية، كالحاشية في المنطق، والشَّمسية في المنطق، وقرأت كتب البلاغة، كالمطول ومختصره، وهو يبحث في أسرار البلاغة، ويوضّح لك سرّ البلاغة والنكت الَّتي تحتوي عليها، كما قـرأت شريحة من كتب الفقـه، وكتبـاً مـن أصول الفقه، وفوجئت وأنا في ربيع الدِّراسة، وقبل اليفاعة بموت والـــدي فكان لموته انحسار، كانحسار الرَّبيع عَن الورد، فأصبحت كالحقل الَّذي جف ماؤه، وبرغم ما عانيته من الثالوث غير المقدس « الفقر - وإصابتي بالعين - وفقد أبي» واصلت دراستي العلمية، وكنت أقتل أوقاتي في الدروس، كما أنني أدرس ثلَّة من الطلاب، سنشير لهم في الصَّفحة المخصَّصة لهم، وإنَّني إذ أختصر هذه الأحرف، فقَد وضعت سيرتي الذاتية في كتاب، يتكون من مجلدين أسميته « خيوط من الشَّمس» يحتوي هذه الحياة البسيطة، وما عانيت من حلو ومرِّ، ومررت فيه بقنوات تاريخية تمر بحياتي الذَّاتية، أو ما يتصل بقنواتُ تاريخية لها ارتباط من قريب أو بعيد بهذه السِّيرة.

### أمًّا الوظائف:

فلم ألتحق بوظيفة من الوظائف، إنَّما امتهنت عملاً حراً غير مرتبط بدائرة، أو مؤسسة، وهو المحاماة، وهي المرافعة فِي القضايا، الَّتي تنظر فيها المحاكم الشَّرعية.

# أبرز المواقف

لقد مررت في هذه الحياة بمواقف مؤلمة، ومفرحة، ولكن في رأيي أخطر موقف مررت به.. واتخذت فيه قراراً حاسماً، بعد أن مرّت عاصفات من التردد بأفق نفسي، وحيرة تكتنفها شكوك من الضّباب، ولكني في النهاية أصدرت قراري النهائي، وتركت دراستي العلمية لأنزل إلى ميدان العمل « المحاماة» مِن أجل الكسب على عيالي، لكي لا أعيش عالة على المجتمع.

# الأساتذة

الأساتذة اللذين تتلمذت عليهم، هم: والدي الإمام الشيخ / علي أبو الحسن الخنيزي، والعلامتان السليخ / عبد الحميد السليخ علي الخنيزي الخطي، والشيخ / فرج العمران، والعلامة السليخ / محمد صالح المبارك، والشيخ / محمد صالح البريكي، وهؤلاء العلماء كلهم من أهالي القطيف، ولكن أستاذي الذي أعتبره كالجامعة من النقطة الأولى إلى المرحلة العليا، هو والدي.. فهو لى كجامعة من المعارف.

## أبرز التلاميذ

إنَّ التلاميذ الَّذين درسوا على يدي كُثْر، لعلَّهم يصلون إلى خمسين طالباً، أو يزيدون.. غير أنَّ مِنْ أنجحهم وأبرزهم فضيلة الأُستاذ العلاَّمة الشَّيخ / عبد الله الشَّيخ علي الخنيزي، حيث أسهم في الحياة الفكرية بشروة ثرة، في حرف في كتب متعددة الألوان.. خدم بها اللَّغة العربية والفكر، والشَّيخ عباسُ المحروس حيث أصبح خطيباً، وعبد الغني أحمد السنان، حيث أصبح أحد الشَّخصيات البارزة في شركة أرامكو السَّعودية، ومحمَّد سعيد الشَّخصيات الوطنية بالقطيف، ومهنا الحاج حسن الشماسي، ومحمَّد رضا نصر الله، حيث أصبح صحفياً غير محدود، وفؤاد عبد الواحد علي نصر الله، حيث صار صحفياً، ومحمَّد وحسن أبناء الشَّيخ فرج العمران، وجاسم بن أحمد بن إبراهيم بن حسن آل خضر، وجمال عبد اللطيف وحسن أحمد الطويل، وهناك طلاب آخرون إنَّما لا تسع هذه الصَّفحة لذكرهم.

### السيرة العلمية

إنَّ سيرتي العملية: كانت تنبثق عَنْ عمل حرِ – وهي المحاماة – فإنَّني لَمْ ألتحق بوظيفة في القطاع الخاص.. أو العام.. على حد سواء، إنَّما استعملت معارفي العلمية في المحاماة، وصرت لا اقبل مرافعة قضية، إلا بعد دراستها، ومعرفة وسائل حججها ووثائقها، فإذا طبقتها حسب معرفتي على القواعد الشَّرعية، وبان لي موافقتها على ذلك قبلتها، وترافعت فيها، ومن أجل ذلك كسبت أكثرها بفضل الله وتوفيقه.

#### رؤية ودراسات

لا بُدَّ من إشارة مقتضبة: لما قام به المفكرون والأدباء من دراسات عميقة عن أعمالي الأدبية، وقد أشير لبعضها في مقدمة ديوان مدينة الدراري، الدراسة الَّتي كتبتها البنت فردوس، والدِّراسة الَّتي في مقدمة كانوا على الدرب، للدُّكتور/ حسام سعيد سلمان العبد الهادي الحبيب، ودراسات متفرقة، لم يجمع شتاتها في كتيب يبقى رصيداً ومرجعاً، لمن أراد الدراسة عن هذه الأعمال، وهذه الدراسات نشرت على صفحات الصُّحف الداخلية والخارجية، وفي كتب كثر، كما أذيعت حلقات دراسية من إذاعات عربية.. وغير عربية، ومن راديو المملكة من جميع محطاتها، ومن راديو لندن في رياض الشُغر، وأكثرها أشير لها في كتاب «خيوط من الشَّمس»

كما شاركت في عدية ندوات فكرية وأدبية، أبرزها مؤتمر الشعر في الخليج الذي أقيم في مدينة الرياض تحت رعاية رئيس رعاية الشباب الأمير فيصل ابن فهد عام ثمانية بعد الأربعمائة والألف هجري وآخر ندوة التي أقامها لي النادي الأدبي بقاعة الجمعية الخيرية بالقطيف، في عام ١٤١٩ه، وأقام النادي نفسه ندوة أسماها بعيون الشعر ألقيت فيها قصيدة على كف عفريت كما تم تكريمي من وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري بصفتي أحد الرواد مع ثلة من رواد المملكة في معرض الكتاب بمدينة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين وقد حضر عنه بالنيابة الأمير سطام وقد صدر كتاب عن الرواد يتضمن نبذة من حياتهم مع صورهم الشمسية، كما منحوا شهادة تقدير من الدكتور خالد وزير التعليم العالي وجائزة (درعاً وكأساً) كتب عليهما اسمي.



## الكتاب الذين كتبوا عن أعمالي

أريد أن أثبت هنا بعض المفكرين الـذين اهتمـوا وكتبـوا عـن بعـض أعمالي الفكرية وليس على سبيل الحصر وإنما نـذكر شـريحة مـنهم وهـي كسجل أو فهرست لهذه الأسماء وهي:

| رقم       | الطبعة   | اسم المطبعة      | اسم الكتاب               | اسم المؤلف         |
|-----------|----------|------------------|--------------------------|--------------------|
| الصفحة    | والتاريخ | 1                | <b>,</b>                 | ,                  |
| <b>77</b> | ط۱ –     | دار الرفاعي ـ    | من أعلام الشعر           | د / بدوي طبانة     |
|           | 1817     | الرياض           |                          |                    |
| 7771      | ط۱ –     | القاهرة          | نسيم وزوبعة              | الشيخ عبد الله     |
|           | 1897     |                  | ·                        | الخنيزي            |
| ٣٨٥       | ط ۱-۱۳۹۳ | دار صادر ـ       | الحركة الأدبية في        | د / بکري شيخ       |
|           |          | بيروت            | المملكة العربية السعودية | أمين               |
| ٤٠٥       | ط۲-۱۱۱۱  | مطبعة الفرزدق    | واحة على ضفاف            | الأستاذ / محمد     |
|           |          | الرياض           | الخليج                   | سعيد المسلم        |
| 74.       | ط۱-۱۱۶۱  | مطابع جامعة      | هذه بلادنا               | الأستاذ / محمد     |
|           |          | الملك سعود       |                          | سعيد المسلم        |
| 757       | 1777-77  | دار مكتبة الحياة | ساحل الذهب الأسود        | الأستاذ / محمد     |
|           |          | ـ بيروت          |                          | سعيد المسلم        |
| 719       | ط ۱–     | جامعة الدول      | التيارات الأدبية الحديثة | الأستاذ / عبد الله |
|           | 1909     | العربية          | في قلب ج                 | عبد الجبار         |

|        | _1 1   | الدار الوطنية _   | أدباء من الخليج العربي   | الأستاذ / عبد الله  |
|--------|--------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| هـ     | ۰.3۱ ه |                   |                          | أحمد الشباط         |
|        | _1 1   | مطبعة الجبلاوي    | الأدب العربي في          | د / عبد الله آل     |
| ٢      | ۱۹۷۱   | القاهرة           | الجزيرة ق١               | مبارك               |
|        | _1 1   | دار الكتاب        | الشعر المعاصر في         | د / عبد الله الحامد |
| هـ     | ٠٤٠ ه  | السعودي           | المملكة العربية السعودية |                     |
|        | _1 1   | مطبعة سفير _      | الاتجاه الإسلامي في      | خلیف بن سعد         |
| هــ    | ۹ ۱٤۰۵ | الرياض            | الشعر الحديث             | الخليف              |
|        | _1 1   | مطابع سحر _       | الموجز في تاريخ          | د / عمر الطيب       |
| ه_     | ٠٤٠ ه  | جدة ا             | الأدب السعودي            | الساسي              |
|        | -11    | مطابع الفرزدق ـ ا | القطيف وأضواء على        | عبد العلي آل سيف    |
|        | ٠٤٠ ه  | الرياض            | شعرها الحديث             |                     |
|        | _1 1   |                   |                          | عبد الرحمن العبيد   |
|        | 187    | الرياض            | العربي                   |                     |
|        | ۱۳۸    |                   | فــي جريدة اليوم عدد     | د/شيخ عبد الهادي    |
|        |        |                   | (۲0・)                    | فضلي                |
|        |        |                   | في البلاد السعودية       | الأستاذ / الخياط    |
|        |        | رسالة ماجستير     | دراسة عن الشعر           | د / شفاء عقيل       |
|        |        |                   | الرومانسي                |                     |
| 1 2 1. | 17_71  | مطابع الفرزدق ـ ا | معجم المطبوعات           | د / علي جواد        |
|        |        | الرياض            |                          | الطاهر              |
|        | 18.1   | المجلد الثالث     | عالم الكتاب              | د / علي جواد        |
|        |        | العدد الرابع      |                          | الطاهر              |
|        |        | المجلد الثاني     | المنهل                   | السيد حسن أبو       |
|        |        |                   |                          | الرحى               |

| 10.    |           | الجزء الثاني        | شعراء القطيف             | الشيخ علي الشيخ   |
|--------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|
|        |           |                     |                          | منصور المرهون     |
| 109    | ط ۱_      | الدار الوطنية _     | الفهرست المفيد في        | أ / أبو بكر       |
|        | ۱٤۱۳ هـ   | الخبر               | أعلام الخليج             | الشمري            |
| ٥٢     | ط ۲-      | الدائرة للأعلام     |                          | الدائرة للأعلام   |
|        | ۱٤۱۳ هـ   | المحدودة            | والمؤلفين                |                   |
| ٨٥     | ط۱-       | مطابع الرجاء ـ      | شعراء القطيف             | عبد الله حسن آل   |
|        | ١٤١٤هـ    | الخبر               | المعاصرون                | عبد المحسن        |
|        |           |                     | صحيفة اليوم              | السيد حسن         |
|        |           |                     |                          | العوامي           |
|        |           |                     |                          | السيد محمد الصويغ |
| ٩      | ط ۱_      | مطابع الرضا ــ      | ديوان مدينة الدراري      | الأستاذة / فردوس  |
|        | ١٤١٤ هـ   | الدمام              | ·                        | الخنيزي           |
| ٩      | ط۱_       | مؤسسة البلاغ _      | ديوان كانوا على الدرب    | د / حسام سعید     |
|        | ١٤١٦ هـ   | بيروت               |                          | الحبيب            |
| ٤٠     | ط۱-       | دار المحجة _        | من وحي القلم             | ألالسيد حسن       |
|        | 1278هـ    | بيروت               |                          | العوامي           |
| 777    | ط۱ ۱٤۱۷   | القطيف              | شعراء مبدعون             | سعود الفرج        |
| 774    | ط ۱٤١٨ کا | الدمام              | ذكرى مؤرخ وشاعر          | فائز المسلم       |
| -117   | طا ١٤٢٤   |                     |                          | خالد سعود الحليبي |
| ٤٠٨،٠٩ |           | الدمام              | "                        | "                 |
| 777    | 1817      | دار المنار _القاهرة | موسوعة الأدباء والكتَّاب | أحمد سعيد بن سلم  |
| ۱۰۸    | 1210      | الجمعية العربية     | دليل الكتَّاب والكاتبات  | خالد أحمد         |
|        |           |                     |                          | اليوسف            |

| د/ محمد عثمان        | الحكمة في شعر بني     | الدار الوطنية   | 127.       | ٨٥      |
|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|---------|
| الملا                | عبد القيس             |                 |            |         |
| معجم البابطين        | الشعراء العرب         | مطابع الملك فهد | 1990       | ١٨٦     |
| ·                    | المعاصرين             |                 |            |         |
| معجم البابطين        | الشعراء العرب         | مطابع الملك فهد | 77         | ٦٠٥     |
|                      | المعاصرون             |                 |            |         |
| سعيد أحمد الناجي     | المعجم الخفيف في      | أطياف للنشر     | ۲۰۰۶ م     | 414     |
|                      |                       | والتوزيع القطيف | :          |         |
| وزارة التعليم العالي | رواد المؤلفين         | معرض الكتاب     | 77         | ٤٠ ،٣٩  |
|                      | السعوديين             |                 |            |         |
| الموسوعة             | موسوعة الأدب العربي   | الرياض          | 11877      | 797,791 |
|                      | السعودي الحديث        |                 |            |         |
| مكتبة الملك فهد      | أخبار المكتبة         | الرياض عدد ٣١   | 1270       | 77      |
|                      |                       | رجب             |            |         |
| الشيخ على البلادي    | أنوار البدرين ــمؤسسة | بیروت ۲۰۰۳م     | 077, 377,  | ۲۶۳،    |
|                      | الهداية               | ط۱              | 3 97, 973, | ٤٣٣     |

مضافاً إلى ما كتبته الصحافة المحلية والخارجية عن هذه الأعمال الأدبية وأذاعت عنها الإذاعات العربية والغربية.

# الأعمال العلمية والأدبية

| نوع الكتاب | سنة الطبع        | اسم المطبعة                       | اسم الكتاب               |
|------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| شعر        | ١٨٦١هـ _ ١٢٩١٦م  | دار مكتبة الحياة ــ بيروت         | النغم الجريح             |
| شعر        | ۲۹۳۱هـ _ ۲۷۹۱م   | مكتبة الأنجلو المصرية             | شــيء اســمه الحب        |
| شعر        | ۲۰3۱هـ ـ ۲۸۹۱م   | الدار العالـمية ـ بيروت           | شمس بلا أفق              |
| شعر        | 1318هـ ــ ١٩٩٣م  | مطابـع الرضا _الـدمام<br>السعودية | مدينة الدراري            |
| شعر        | ١٤١٦ هـ ـ ١٩٩٥ م | مؤسسة البلاغ _بيروت               | كـــانوا علـــى<br>الدرب |
| مجلدان نثر | ۱٤۲۰ هـ _ ۲۰۰۰ م | مؤسسة البلاغ ــ بيروت             | خيــوط مــن<br>الشمس     |
|            |                  |                                   | «قصة وتاريخ»             |

الشعر ودوره في الحياة: أنجز منه مجلدان (المجلد الأول في جزأين) يحتوي على العصر الجاهلي، وعصر النور « الإسلام» والأموي والعباسي، وفترة الفكر الانتكاسية، والجزء الثَّاني يحتوي على دراسة حياة بعض الشعراء للأقطار العربية.

المجلد الثاني (في جزأين) الثالث خاص بشعراء المملكة الرومانسيين والجزء الرابع خاص بثلة من شعراء القطيف الكلاسيكيين .

|     |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |
|-----|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| شعر | ۱٤۲۲ هـ _ ۲۰۰۲ م | مؤسسة البلاغ _بيروت                   | تهاويل عبقر       |
| نثر | ١٤٢٤ هـ ـ ٢٠٠٣ م | مؤسسة البلاغ ـ بيروت                  | العبقري المغمور   |
| نثر | ١٤٢٥ هـ ـ ٢٠٠٤ م | مؤسسة البلاغ _ بيروت                  | أضواء من النقد في |
|     |                  |                                       | الأدب العربي      |
| شعر | ***              | تحت الطبع                             | إيحاءات سماوية    |
| شعر | ۱۶۲۸ هـ ـ ۲۰۰۷ م | دار المحجة البيضاء                    | أوراق متناثرة     |
| نثر | ط۱ _ ۱٤۲۷ هـ     | دار المحجة البيضاء _                  | أشباح في الظلام   |
|     |                  | بيروت                                 |                   |
| نثر | ***              | مخطوط                                 | من ذاكرة التاريخ  |
| نثر | ***              | مخطوط                                 | أيام من التاريخ   |
| نثر | ۸۲۶۱ هـ _ ۲۰۰۷ م | دار المحجة البيضاء                    | المعري الشاك      |
| نثر | ***              | تحت الطبع                             | ذكري أبو نسيم     |

## المحتوى

| ٥  | الإهداء                                        |
|----|------------------------------------------------|
|    | مقدمة                                          |
| 11 | حياة المعري                                    |
| 17 | ونسب المعري:                                   |
| ٠٦ | المفارقات في شعر المعري وبواعثها               |
| 19 | هل الشعر مرآة للشاعر                           |
| ۲۱ | قال في الهمزة المضمومة مع السين والبسيط الثاني |
| ۲٤ | الهمزة المضمومة مع الياء والبسيط السادس:       |
| ۲٥ | الهمزة المفتوحة مع السين:                      |
| ۲٦ |                                                |
| ۲۷ | الهمزة المكسورة مع الميم:                      |
|    | في الباء المضمومة مع الذال:                    |
|    | الباء المضمومة مع الجيم:                       |
|    | في الدال المضمومة مع العين وياء الردف:         |
| ٣٢ | "<br>الدال المضمومة مع الهاء وواو الردف:       |
| ٣٤ | الدال المضمومة مع اللام:                       |
| ٣٥ | الدال المفتوحة مع الجيم:                       |

| 3  | لدال الساكنة مع السين:                  | ال |
|----|-----------------------------------------|----|
| ٣٧ | ي الراء المضمومة مع الحاء:              |    |
| ٣٩ | راء المضمومة مع الطاء والمتقارب الثالث: | 11 |
| ٤١ | راء المفتوحة مع الميم:                  |    |
| ٤٣ | راء المفتوحة مع الفاء والمتقارب الثالث: |    |
| ٤٥ | راء المكسورة مع الهاء:                  | ١١ |
| ٤٦ | راء المكسورة مع الكاف:                  | J١ |
| ٤٧ | راء المكسورة مع الذال آخر ثلاثة أبيات:  |    |
| ٤٨ | راء المكسورة مع الكاف:                  |    |
| ٤٩ | راء المكسورة مع الياء:                  | ١١ |
| ٥٠ | راء المكسورة مع الباء الموحدة:          | ۱۱ |
| ٥١ | راء المكسورة مع النون:                  | 31 |
| ٥٢ | راء المكسورة:                           | ال |
| ٥٤ | راء المكسورة مع الهاء:                  | ال |
| ٥٥ | راء المكسورة مع النون:                  | ال |
| ٥٧ | راء المكسورة مع النون:                  | ال |
| ٥٨ | راء المكسورة مع الهاء:                  | 11 |
| ٥٩ | راء الساكنة مع القاف والبسيط الأول:     | ال |
| 71 | راء الساكنة مع الشين:                   | ال |
| 74 | راء الساكنة مع الطاء:                   | از |
|    | راء الساكنة مع الميم:                   |    |
| ٦٧ | راء الساكنة مع السين:                   | ال |

| 79 | في الزاي المضمومة مع الجيم:                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| ٧٠ | الزاي المضمومة مع الجيم وواو الردف:                                |
| ۷١ | الزاي المكسورة مع الجيم:                                           |
| ٣  | في السين المضمومة مع اللام وياء الردف والبسيط الثاني:              |
| ۷٥ | السين المضمومة مع الخاء وواو الردف:                                |
| ٧٦ | السين المضمومة مع الحاء وواو الردف:                                |
| ٧٧ | السين المفتوحة مع الباء والبسيط الأول:                             |
| ۷٩ | السين المفتوحة مع الميم وواو الردف:                                |
| ٨٠ | السين المفتوحة مع الدال:                                           |
| ۸۱ | السين المكسورة مع الميم:                                           |
| ۸۳ | السين المكسورة مع النون:                                           |
| ۸٥ | السين المكسورة مع النون:                                           |
|    | السين المكسورة مع النون والبسيط الثاني:                            |
| ۸۸ | السين المكسورة مع الطاء وياء الردف:                                |
| ۸۹ | السين المكسورة مع الميم:                                           |
| 97 | السين المكسورة مع الراء:                                           |
| 93 | السين المكسورة مع الكاف وألف الردف:                                |
| 98 | في الفاء المضمومة مع الراء والبسيط الأول:                          |
| 97 | الفاء المضمومة مع القاف والوزن والروي المتقدم:                     |
| 97 | الفاء المضمومة مع اللام ومثله في الوزن والروي:                     |
|    | الفاء المضمومة مع الراء ومثله في الوزن:                            |
| ١. | الفاء المضمومة مع الياء وألف الردف والبسيط الثاني المرادف بالألف:٢ |
|    | ·                                                                  |

| 1.7       | في الكاف المضمومة مع الباء:                 |
|-----------|---------------------------------------------|
| ١٠٤       | الكاف المفتوحة مع اللام وواو الردف:         |
| 1.7       |                                             |
| ١٠٨       | في اللام المضمومة مع الواو وياء الردف:      |
| لة أبيات: | اللام المضمومة مع الجيم وياء الردف أول أربع |
|           | اللام المضمومة مع القاف وواو الردف:         |
| 111       | اللام المضمومة مع القاف وواو الردف:         |
| 117       |                                             |
| 118       | اللام المضمومة مع العين:                    |
| 177       |                                             |
| 117       | اللام المفتوحة مع الباء وياء الردف:         |
| 119       |                                             |
| 17        |                                             |
| 177       | اللام المكسورة مع الحاء:                    |
| 371       | اللام المكسورة مع القاف:                    |
|           |                                             |
| 177       |                                             |
| 179       |                                             |
| 14.       |                                             |
| 177       | الميم المكسورة مع اللام وألف الردف:         |
| 174       | الميم الساكنة مع الهاء:                     |
| 170       | في النون المضمومة مع الصاد وواو الردف:      |

| 147 | النون المضمومة مع الدال وياء الردف:      |
|-----|------------------------------------------|
| ١٣٨ | النون الساكنة مع الزاي والميم وياء الردف |
| ١٤٠ | في الهاء المفتوحة مع العين وياء الردف:   |
| 127 | الهاء المفتوحة واللازم ثلاثة أحرف:       |
| 127 | الهاء المكسورة مع اللام وألف الردف:      |
| 128 | الهاء المكسورة مع اللام:                 |
| 120 | الهاء المكسورة مع اللام ألف المشددة      |
| ١٤٧ | الخاتمــة                                |
| 189 | السِّيرة الذَّاتيَّة للمؤلف              |
| 101 | موجز السِّيرة الذاتيّة                   |
| 104 | أبرز المواقف                             |
| 104 | الأساتذة                                 |
| 108 | أبرز التلاميذ                            |
| 100 | السِّيرة العلميّة                        |
| 100 | رؤية ودراسات                             |
| 107 | الكتاب الذين كتبوا عن أعمالي             |
| 171 | الأعمال العلمية والأدبية                 |
| 174 | ال حتيه                                  |



الرويس - خلف محفوظ ستورز بناية رمال

۱/۵٤۱۲۱۱ - ۱/۵۴۱۲۱۰ - تلفاکس: ۲۸۴۷ ه ۱/۵۶۱۲۱۹ E-mail:almahajja@terra.net.lb - ۱۴ / ۵۴۷۹ ه رسب، ۱۴۷۹ ه www.daralmahaja.com / info@daralmahaja.con

